.

.

一人等の人を等の人を等の人を考りたな

الكناب الثايف

4

4

ý

\*

\*

\*

公園の公園の

4

\*

と使うと使うと思うと使うと使うと使うと考さと使う

\*

(1)

المنابعة الم

صَّنَهٔ مُنْ الْمُحَافِيْظُ أَبُونِكُرِ عَبِّدُ اللهَ بنصَ مَّدَ بْنِ أَلِيْفَ يُلِبَّ المَّوْفِيَ اللهُ (٢٥٥ من عَمُّ الله

> تحقت بى تادكى آل چىمكابنى

.

.

.

# بنَّ إِلَيّْالِحَامُ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ

إن الحمدَ لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونَعوذُ بالله من شُرورِ أَنفُسِنا ومن سَيئاتِ أعمالنا، من يهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلَّا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

#### أما بعد:

فهذا الكتاب الثاني من «الجامع في كتب الإيمان»، وهو كتاب «الإيمان» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي المتوفى سنة (٢٣٥هـ) كَالَيْنَهُ صاحب الكتاب الكبير المشهور بـ «المصنف».

و كتابه «الإيمان» يُعدّ من أوائل ما صُنِفَ من كتب الإيمان والرد على المرجئة.

وقد جمع فيه مُصنِّفه تَظَلَّلُهُ الأحاديث المرفوعة، والآثار المروية عن سلف الأمة وأئمة السُّنَّة في أبواب الإيمان.

وقد سلك فيه مسلك الجمع دون ترتيب ولا تبويب ولا تعليق، بينما كتابه الإيمان الذي ضمّنه كتابه «المصنف» نجده قد بوّبه ورُتّبه كطريقته في سائر أبواب المصنف كما سيأتي بيان ذلك في الفرق بين الكتابين.

وقد ختم ابن أبي شيبة كَلَّلَهُ كتابه هذا بقوله في الإيمان: إنه قول وعمل، ويزيد وينقص.

وقد ذيلت هذا الكتاب بالأحاديث والآثار الزائدة في كتابه الإيمان من كتابه «المصنف»، وببعض أقواله التي ذكرها عنه أهل العلم في كتبهم في أبواب الإيمان.

والله أسأل أن يجعل عملي خالصًا لوجهه، موافقًا فيه سُنَّة نبيه، وأن يثبتنا وإياكم على دينه وسُنَّة نبيه ﷺ.

000



- \* الاسم: عبد الله بن محمد بن إبراهيم \_ أبي شيبة \_ بن عثمان بن خواستي الكوفي.
  - الكنية: أبو بكر.
  - الشهرة: ابن أبي شيبة.
    - \* المولد: (٥٩ هـ).

#### مكانته العلمية:

حفظ العلم في الصّغر، قال محمد بن عمر بن العلاء الجرجاني: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة وأنا معه في جبانة كندة، فقلت له: يا أبا بكر، سمعت من شريك وأنت ابن كم؟ قال: سمعت من شريك وأنا ابن أربع عشرة، وأنا يومئذٍ أحفظ للحديث مني اليوم.

قال أبو عُبيد القاسم بن سلام: انتهى العلم إلى أربعة: فأبو بكر أسردهم له، وأحمد أفقههم فيه، ويحيى أجمعهم له، وعلي أعلمهم به.

قال أبو زُرعة الرازي: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة. فقيل له: يا أبا زُرعة، وأصحابنا البغداديون؟ فقال: دع أصحابك إنهم أصحاب مخارق.

وقال ابن حبان: كان مُتقنًا، حافظًا، دينًا، ممن كتب وجمع وصنف وذاكر، وكان أحفظ أهل زمانه للمقاطيع.

#### 0 شُيوخه:

إسماعيل ابن عُليَّة، وابن عيينة، وابن المبارك، وعبد الرحمٰن بن مهدي، وعبد الرزاق الصنعاني، وعلي بن الجعد، والفضيل بن عياض، وقتيبة بن سعيد، وغُندر، ومعتمر بن سليمان، ووكيع بن الجراح، ويحيى القطان، ويزيد بن هارون، وأبو بكر بن عياش، وخلق سواهم كثير.

#### ٥ تلاميذه:

لا يحصون كثرة، فربما حضر في مجلسه نحو من الثلاثين ألفًا، ومن أشهرهم: البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وإبراهيم الحربي، وأبو يعلى الموصلي، وابن أبي عاصم، وأحمد بن حنبل، وابنه عبد الله، وبقي بن مخلد، وأبو زُرعة، وأبو حاتم.

#### آثاره العلمية:

«المصنف»، و«المسند»، و«التفسير»، و«التاريخ»، و«الإيمان»، و«الأوائل»، و«ثواب القرآن»، و«المغازي»، و«الرد على أبي حنيفة»، و«الفتن»، و«الجمل»، و«صفين»، و«الفتوح»، و«الأدب»، و«الزهد»، و«الأشربة».

#### ٥ الوفاة:

(٢٣٥هـ) يَخْلَنْهُ.

## 0 التَّراجم:

«الجرح والتعديل» (٥/ ١٦٠)، و «تاريخ بغداد» (٦٦/١٠)، و «السير» (١٢/ ١٦١)، و «العبر» للذهبي (١/ ٣٣١)، و «الثقات» لابن حبان (٣٥٨/١٠)، و «البداية والنهاية» (١٠/ ٣٢٨).

#### وصف المخطوط:

لم أقف لكتاب الإيمان لابن أبي شيبة كَثَلَقُهُ إلَّا على نسخة واحدة من محفوظات المكتبة الظاهرية تحت مجموع برقم: (٢٧٩).

وهي نسخة كاملة، عليها كثير من السماعات، وقد كتب عليها عنوان الكتاب: كتاب (الإيمان) تصنيف أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة.

وقد لحق هذه النسخة رطوبة أثرت في قراءة بعض الآثار.

وعدد لوحات هذا المخطوط = (١٤ لوحة)، في كل لوحة صفحتان.

وعدد الأسطر في كل لوحة = ١٨ سطرًا تقريبًا.

وقد استعنت في ضبط كثير من الأسماء والكلمات بكتاب «المصنف» لابن أبي شيبة كَلَّنَهُ فقد ذكر فيه كتاب الإيمان كاملاً هناك. وقد اعتمدت على نشرة شركة دار القبلة (١٤٢٧هـ).

000



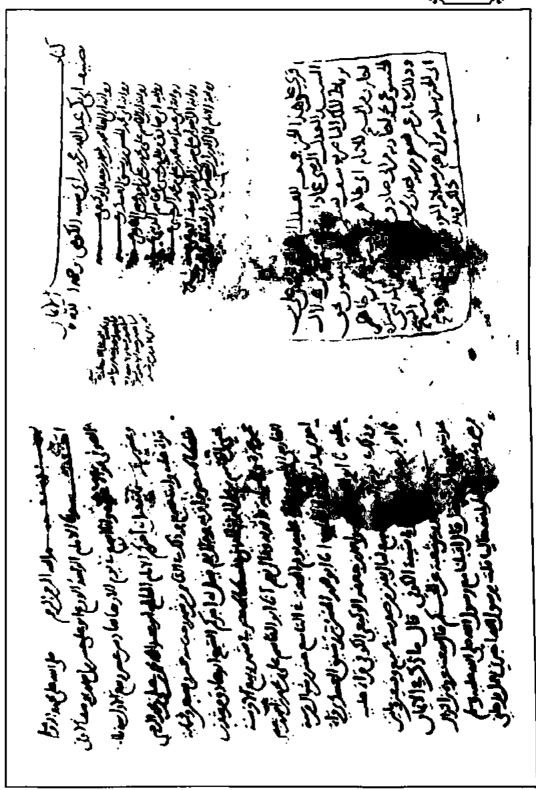

صورة المخطوط

# المقارنة بين كتاب «الإيمان» المفرد لابن أبي شيبة، وكتابه الإيمان الذي ضمنه كتابه «المصنف»

عدد الأحاديث والآثار التي في كتاب «الإيمان» المفرد = (١٣٩).

عدد الأحاديث والآثار التي في كتاب «الإيمان» من كتاب «المصنف» = (١٤٣)، وهي من (٣٠٩٤٥ ـ ٣١٠٨٨).

وقد امتاز كتاب الإيمان الذي في «المصنف» بالتبويب والترتيب لكل الأحاديث والآثار.

بينما كتاب «الإيمان» المفرد فقد سرد فيه الأحاديث والآثار من غير تبويب!

أبواب كتاب الإيمان في «المصنف»:

١ ـ (ما ذكر في الإيمان والإسلام). وتحته: عشرة من الأحاديث والآثار.

٢ ـ (ما قالوا: في صفة الإيمان). وتحته: (١٣) حديثًا وأثرًا.

٣ ... (من قال: أنا مؤمن). وتحته: أربعة من الأحاديث والآثار.

٤ - (ما قالوا: فيما يطوى عليه المؤمن من الخلال). وتحته:
 تسعة من الأحاديث والآثار.

ه \_ (باب).

واشتمل على الباقي من الأحاديث والآثار.

e e e e e e e e

.

. . . . . . . × • ij. . 4 \* 4 \* \* نصّ الكتاب المحقق \* とない とないとない . \* 4 小便の 小便の ý NOWAY SWAY SWAY SWAY SWAY SWAY SWA ME OME OMEOSME OME \* **\*** \*

in the Manager

.

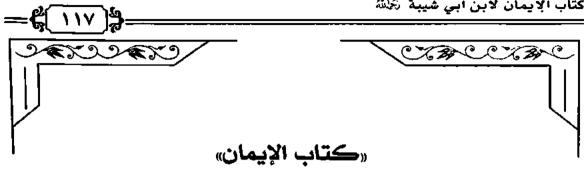

تصنيف أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي كَظُلُّهُ. رواية أبي العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي الكوفي عنه. رواية أبى محمد الحسن بن رشيق العسكري عنه.

رواية أبي القاسم علي بن محمد بن علي بن أحمد بن عيسى الفارسي عنه.

رواية أبي صادق مرشد بن يحيى بن قاسم المدني عنه. رواية أبي عبيد الله محمد بن علي بن محمد الرحبي عنه. رواية الزاهد أبي علي حسن بن أحمد بن يوسف الأوقي عنه. رواية الإمام كمال الدين أبي العباس أحمد بن أبي الفضائل. . عنه .



## بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم

المبينا الإمام الزاهد والورع أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف الأوقي الشوفي ـ قراءة عليه وأنا أسمع ـ في يوم الأربعاء سادس عشر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وستمائة، قيل له: أخبركم الإمام الصالح أبو عبيد الله محمد بن علي بن محمد الرحبي قراءة عليه وأنت تسمع، وذلك في الثامن من شهر رجب سنة خمس وسبعين وخمسمائة بفسطاط مصر، فأقرَّ به، وقال: نعم، قيل له: أخبركم الشيخ أبو صادق مرشد بن يحيى بن القاسم بن علي البزاز المدني بفسطاط مصر في شهر ربيع الآخر، سنة خمسة عشرة وخمسمائة، فأقرَّ به، وقال: نعم، أنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أحمد بن عيسى الفارسي الفسوي قراءة عليه يوم الجمعة في التاسع عشر من شوال من سنة إحدى وأربعين وأربعمائة، أنا أبو محمد الحسن بن رشيق العسكري قراءة عليه، نا أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي الكوفي قراءة عليه، وذلك في يوم السبت لسبع ليال بقين من صفر سنة سبع وتسعين ومائتين، نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، قال:

#### ما ذكر في الإيمان

٣ مدئنا عبيدة بن حميد، عن الأعمش، عن الحكم، عن

<sup>(</sup>١) في «المصنف» في الموضعين: (وذروته وسنامه)! وما أثبته كما في الأصل، وهو كذلك عند من خرَّجه.

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم تَخَلَفَهُ في «الصلاة» (ص٧٧): ووجه الاستدلال به أنه أخبر أن الصلاة من الإسلام بمنزلة العمود الذي تقوم عليه الخيمة، فكما تسقط الخيمة بسقوط عمودها، فهكذا يذهب الإسلام بذهاب الصلاة، وقد احتج أحمد بهذا بعينه.اه. وقال ابن رجب تَخَلَفُهُ في «جامع العلوم والحكم» (ص١٤٦): فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط ولا يثبت إلّا به، ولو سقط العمود لسقط الفسطاط، ولم يثبت بدونه.اه.

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في «مصنفه» (كتاب الإيمان) (٣٠٩٥٠)، وأحمد (٢٢٠١٦ و٢٢٠٤٧ و٢٢٠٢٨) والمردي (٢٢٠٦٠)، والترمذي (٢٢٠٦)، والنسائي في «الكبرى» (١١٣٩٤)، وابن ماجه (٣٩٧٣)، والترمذي (٢٦١٦)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

والحديث مروي من طرق كثيرة، ولا تخلُّو أسائيدها من الكلام.

انظر: «العلل» للدارقطني (٩٨٨)، و«جامع العلوم والحكم» حديث (٢٩).



ميمون بن أبي شبيب، عن معاذ رها قال: خرجنا مع رسول الله في غزوة تبوك. . ثم ذكر نحوه (١) .

عن رجل من وبنعي، عن رجل من الله أله الأحوص، عن منصور، عن ربعي، عن رجل من بني أسد، عن علي الله قال: قال رسول الله: «أربع لن يجد رجلٌ طعم الإيمان حتى يؤمن بهنّ: لا إله إلّا الله وحده، وأنّي رسول الله بعثني بالحقّ، وبأنه مبتّ، ثم مبعوث مِن بعد الموت، ويؤمن بالقدر كلّه»(٢).

كَ حمد ثنا ابن فُضيل، عن عطاء بن السَّائب، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس على الله قال: الجعد، عن ابن عباس على الله النبي عبد المطلب.

فقال: «وعليك».

قال: إنّي رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر، وأنا رسول قومي إليك ووافدهم، وأنا سائلك فمشتدّة مسألتي إيّاك، ومناشدك

<sup>(</sup>۱) رواه المصنف في «مصنفه» (۳۰۹۵۰).

وفي نسخة عوامة: (.. عن الحكم، عن الأعمش)!! وهو تحريف. وفي نسخة الشئري (دار كنوز إشبيليا) على الصواب.

 <sup>(</sup>۲) رواه المصنف في المصنفه، (كتاب الإيمان) (۳۰۹۵۳)، وأحمد (۱۱۱۲)، وأبو يعلى
 (۳۷٦)، والفريابي في «القدر» (۱۹٤)، والآجري في «الشريعة» (۳۷٤).

ورواه عن منصور، عن ربعي، عن علي رضي المنهم: أحمد (٧٥٨)، والترمذي (٢١٤٥)، وأبو داود الطيالسي (١٦٥و١١٥)، وعبد الله في «السُّنَّة» (٨٢٠)، وأبو يعلى (٥٨٣)، والحاكم (٣٣/١)، والضياء في «المختارة» (٤٤٠).

وأشار المترمذي والحاكم إلى الاختلاف الواقع في الإسناد عن منصور، ورجَّحا الرواية الثانية بدون ذكر الرجل المبهم.

وخالفهم سفيان الثوري، وزائدة، وأبو الأحوص، وسليمان التيمي، فرووه عن منصور، عن رجل من بني أسد، عن على فينها، وهو الصواب. اهـ.

فمشتدة (١) مناشدتي إيّاك.

قال: «خذ عليك يا أخا بني سعد».

قال: من خلقك؟ ومن هو خالق من قبلك؟ ومن هو خالق من بعدك؟ قال: «الله».

قال: فنشدتك بالله؛ أهو أرسلك؟

قال: «نعم».

قال: من خلق السَّمُوات السَّبع، والأرضين السَّبع، وأجرى بينهم الرزق؟ قال: «الله».

قال: فأنشدتك بالله؛ [1/أ] أهو أرسلك؟

قال: «نعم».

قال: فإنا وجدنا في كتابك، وأمرتنا رُسلُك أن نُصلي في اليوم والليلة خمس صلوات لمواقيتها، فنشدتك بالله أهو أمرك؟

قال: «نعم».

قال: فإنا وجدنا في كتابك، وأمرتنا رُسلُك أن نأخذ من حواشي أموالنا، فنردَّها على فقرائنا؛ فنشدتك بالله هو أمرك؟

قال: «نعم».

قال: ثم قال: أما الخامسة فلست بسائلك عنها، ولا أرَبَ (٢) لي فيها.

ثم قال: أما والذي بعثك بالحقِّ؛ لأعملنَّ بها ومن أطاعني من قومي.

 <sup>(</sup>١) في الأصل: (فمشيد) في الأولى، وفي الثانية: (فمشيدة)، وما أثبته من «المصنف».
 وعند البخاري، والدارمي، وابن خزيمة: (فمشدد).

<sup>(</sup>٢) أي لا حاجة لي فيها.



ثم رجع، فضَحِكَ رسول الله حتى بدت نواجذه، وقال: «والذي نفسى بيده لئن صدق ليدخُلنَ الجنة»(١).

مرئنا شبابة بن سوَّار، نا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس هُ قال: كنَّا قد نُهينا أن نسألَ رسول الله عن شيء، وكان يُعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاءه رجل من أهل البادية، فقال: يا محمد، أتى رسولك، فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك.

فقال: «صدق».

قال: فمن خلق السَّماء؟ قال: «الله».

قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله».

قال: فمن نصب هذه الجبال؟ قال: «الله».

قال: فبالذي خلق السماء، وخلق الأرض، ونصب الجبال؛ آلله أرسلك؟ قال: «نعم».

قال: زعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا [وليلتنا]؟

قال: «صدق».

قال: فبالذي خلق السماء، وخلق الأرض، ونصب الجبال؛ آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم»(٢).

قال: زعم رسولك أن علينا صوم شهرٍ في سَنتنا؟

قال: «صدق».

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في المصنفه، (٣٠٩٥٣)، وأحمد (٢٢٥٤)، وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٢) وفي «المصنف» بعد هذا: [قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: «صدق».

قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم»].

قال: فبالذي خلق السَّماء، وخلق الأرض، ونصب الجبال؛ آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم».

قال: زعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلاً.

قال: «صدق». [٣/ب]

قال: فبالذي خلق السَّماء، وخلق الأرض، ونصب الجبال؛ آلله أمرك بهذا؟ قال: "نعم".

قال: فقال<sup>(۱)</sup>: والذي بعثك بالحقّ لا أزيد عليه شيئًا، ولا أنقص منه شـــًا.

فقال: رسول الله: «إن صدق دخل الجنة» (٢).

مسعدة، نا قتادة، نا أنس بن مسعدة، نا قتادة، نا أنس بن مالك رسول الله: «الإسلامُ علانية، والإيمان في القلبِ»، ثم يُشير بيده إلى صدره: «التقوى هاهنا، التقوى هاهنا».

<sup>(</sup>١) في «المصنف»: (ثم ولَّى فقال: والذي..).

<sup>(</sup>٢) رواه المصنف في المصنفه (٣٠٩٥٤). ورواه البخاري (٦٣)، ومسلم (١٢).

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٥٥) (باب ما قالوا في صفة الإيمان)، وأحمد (٢٠٨١)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢٩٢٣)، والعقيلي في «الضعفاء» (٢٧٠/٤)، وابن عدي في «الكامل» (٢٠٧/٥).

وفي إسناده: علي بن مسعدة، وقد اختلفوا فيه، قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. وقال ابن حبان: لا يحتج بما لا يوافق فيه الثقات. «تهذيب الكمال» (٢١/١٣٠). قال العُقيلي: الكلام الأخير يُروى بغير هذا الإسناد من قوله: «التقوى هاهنا».

قلت: رواه مسلم (٢٥٦٤) من حديث أبي هريرة ﴿ وَالْفَظْهُ: «التقوى هاهنا»، ويشير إلى صدره ثلاث مرات.

<sup>(</sup>٤) رواه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٥٦) (باب ما قالوا في صفة الإيمان)، وأحمد في =

A مسئنا أبو أسامة، نا عوف، عن عبد الله بن عمرو بن هند المجمّلي، قال: قال عليَّ هُلُهُ: الإيمان يبدأ لُمظة (۱) بيضاء في القلب، فكلما ازداد الإيمان ازدادت بياضًا، حتى يبيضً القلبُ كله، وإن النّفاق يبدأ لمظة سوداء في القلب، فكلما ازداد النفاق ازدادت حتى يسودً القلب كله، والذي نفسي بيده، لو شقفتم عن قلبٍ مؤمن وجدتموه أبيض القلب، ولو شققتم عن قلب مأافقٍ وجدتموه أسود القلب (۲).

9 مسئنا وكيع، نا الأعمش، عن سليمان بن ميسرة، عن طارق بن شهاب، قال: قال عبد الله وَ الله عَنْ الرَّجلَ ليذنبُ الذنب في قلبِه نُكتَةً سَوداء، ثم يُذنب الذَّنبَ فتنكتُ أُخرى، حتى يصيرَ لون قلبه لون الشَّاة الرَّبْداء (1).

<sup>=</sup> الإيمان؛ (٦١)، و«المسند؛ (١٢٣٨٢)، وابنه عبد الله في «السُّنَّة» (٧٨٢).

قال البغوي في اشرح السُّنة، (٣٨): حديث حسن.

وصوّب الدارقطني في «العلل» (٢٣٧٢) و(٢٥٣٣) أنه من مراسيل الحسن البصري كَالَفُهُ.

وسيأتي هاهنا (١٣) نحوه من قول عروة كَثَلَفُهُ.

وقد تقدم في االإيمان؛ لأبي عبيد (٧٨) من قول عمر رهجه .

وروى أحمد في «الإيمان» هذا القول عن غير واحدٍ من السلف، انظر: (٦٠ و٣٣٠ و٣٩٩ و٤٠٠ و٤١٠ و٤١٠).

<sup>(</sup>١) وفي (االمصنف) تحقيق عوامة): (نقطة). وكذا الكلمة التي بعدها.

<sup>(</sup>٢) رواه المصنف في المصنفه (٣٠٩٥٧) (باب ما قالوا في صفة الإيمان؟)، وأحمد في الإيمان؛ (٤٤٠)، ووكيع في الزهد» (١٤٤٠)، واللالكائي (١٧٠١)، وإسناده منقطع.

وذكره أبو عبيد كَثَلَقُهُ في االإيمان؛ (٣٨)، وتقدم هناك معنى (لمظة).

 <sup>(</sup>٣) في اتاج العروس (٥/ ١٢٨): (النُّكْنَة) بالضم: هي النُّقطة.

<sup>(</sup>٤) روّاه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٥٨)، وأحمد في «الإيمان» (٤٣٨)، وابن بطة في «الإيانة الكبرى» (١٢٠٦)، وهو صحيح.

و(الشَّاة الرَّبْداء): قال ابن فارس في «مقايس اللغة» (٢/ ٢٩٤): (وشاةٌ رَبْداء)، وهي سوداءُ منقطَّةٌ بحمرةِ وبياض.اه.

آ آ مدننا وكيع، عن سفيان، قال: قال هشام، عن أبيه، قال: ما نقصت أمانة عبدٍ قطُّ إلَّا نقص إيمانه (١٠).

الم عدينا ابن عيينة، عن عمرو، عن عُبيد بن عُمير قال [1/أ]: الإيمان هَيُوبِ<sup>(٢)</sup>.

الآ مدئنا ابن عُبينة، عن عَمرو، عن نافع بن جبير: أن رسول الله بعث بشر بن سُحَيم الغفاري يوم النحر يُنادي في الناسِ بمنى:

<sup>(</sup>١) رواه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٥٩)، وعبد الله «السُّنة» (٧٧٢)، وانظر: بقية تخريجه هناك.

وفي «السُّنة» للخلال (١٠١٧) عن الفضل، قال: سمعت أبا عبد الله سئل عن نقصان الإيمان؟ فقال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: . . فذكره بتحقيقي.

<sup>(</sup>۲) رواه المصنف في «مصنفه» (۳۰۹٦٠)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۹۲۳) بتحقيقي. قال الأزهري كَالَّة في «تهذيب اللغة» (۲٤٤/۱): وروي عن عبيد بن عمير أنه قال: الإيمان هيوب. وله وجهان: أحدهما: المؤمن يهاب الذنب فيتقيه. والآخر: المؤمن هيوب أي مهيوب؛ لأنه يهاب الله فيهابه الناس؛ أي: يعظمون قدره ويوقرونه.

وقال أبو عبيد تَكُلُلَهُ في «غريب الحديث» (٤/ ٣٥٤): في حديث عبيد بن عمير الليثي: (الإيمان هيوب)، فبعض الناس يحمله على أنه يهاب، وليس هذا بشيء، ولو كان كذلك لقيل: مَهيبٌ، ومع هذا أنه معنى ضعيف ليس فيه علة إن لم يكن في الحديث، إلَّا أن المؤمن يهابه الناس فما في هذا من علم يستفاد، وإنما تأويل قوله: (الإيمان هيوب): المؤمن هيوب يهاب الذنوب؛ لأنه لولا الإيمان ما هاب الذنوب، ولا خافها، فالفعل كأنه للإيمان، وإذا كان للإيمان فهو للمؤمن، ألا تسمع إلى قوله: ﴿إِنَّ أَعُوذُ بِالرَّمْنَنِ مِنكَ إِن كُنتَ نَقِيبًا ﴿ الله المنه المنه مريم بالمتقوى، ويروى في هذا عن أبي واثل، أنه قال: قد علمت مريم أن التقي ذو نهية. ومنه قول عمر بن عبد العزيز: التقي ملجم. فإنما هذا من قبل التقوى والإيمان. اه.

ِ «إنه لا يدخل الجنة إلَّا نفسٌ مؤمنة»(١).

الله عن أبيه، قال: لا يغرَّنكم صلاة امرئ ولا صيامه، من شاء صام، ومن شاء صلَّى، [ألا] لا دين لمن لا أمانة له (٢).

عن أبيه، عن جدّه عُمير بن حبيب بن خُماشة عن أبي جعفر الخَطْمي، عن أبيه، عن جدّه عُمير بن حبيب بن خُماشة على أنه قال: الإيمان يزيد وينقص.

فقيل [له]: فما زيادته، وما نقصانه؟

قال: إذا ذكرنا ربنا، وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا، فذلك نقصانه (٣).

(١) رواه المصنف في فمصنفه (٣٠٩٥٩).

ورواه أحمد (١٥٤٢٩) من طريق نافع بن جبير بن مطعم، عن رجل من أصحاب النبي على عن النبي النبي

وعند مسلم (٢٦٤٩) عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أنه حدثه أن رسول الله ﷺ بعثه، وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى: «أنه لا يدخل الجنة إلَّا مؤمن..».

(٢) رواه المصنف في المصنفه (٣٠٩٦٢)، وما بين [...] منه.
 ورواه أحمد في الإيمان (٣٣٠) عن وكيع عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عمر رهاية.

وقد تقدم مرفوعًا عند أثر رقم (٧) قوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له».

(٣) رواه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٦٣)، وما بين [...] منه. وأحمد في «الإيمان»
 (٤٢١)، وعبد الله في «السُنة» (٦٥٧)، وانظر بقية تخريجه هناك.

وعُمير بن خماشة معدود في الصحابة رهي، وهو صحيح عنه.

قال ابن رجب كُلُهُ في «الفتح» (١٤/١) مُعلِّقًا على هذا الأثر: فزيادة الإيمان بالذكر من وجهين: أحدهما: أنه يجدد من الإيمان والتصديق في القلب ما درس منه بالغفلة، كما قال ابن مسعود را الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع.

ابن عمر ﷺ أنه كان يقول: اللَّهُمَّ لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتنيه (١٠).

المستنا يزيد بن هارون، عن العوَّام، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة وَ الله قال: الإيمان نَزِهُ (٢)، فمن زنا؛ فارقه الإيمان، فمن لام نفسه وراجع؛ راجعه الإيمان (٣).

ال مدتنا حفص بن غياث، عن محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْ قَالَ: قَالَ رسولَ الله: "أكمل المؤمنين إيمانًا (1): أحسنهم خُلُقًا (1).

الم مدننا محمد بن بشر، نا محمد بن عمر[و]، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة والله قال: قال رسول الله: «أكملُ المؤمنين إيمانًا: أحسنهم خلقًا»(٦).

19 مدتنا حفص، عن خالد، عن أبي قلابة، عن عائشة ﴿ إِنَّهُمَّا ،

وفي «المسند» عن أبي هريرة هله أن النبي به قال: «جددوا إيمانكم»، قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قال: «قولوا: لا إله إلا الله».

والثاني: أن الذكر نفسه من خصال الإيمان، فيزداد الإيمان بكثرة الذكر، فإن جمهور أهل الشُّنَّة على أن الطاعات كلها من الإيمان فرضها ونفلها، وإنما أخرج النوافل من الإيمان قليل منهم. اهـ.

<sup>(</sup>١) رواه المُصنِّف في «مصنفه» (٣٠٩٦٤)، وإسناده صحيح.

 <sup>(</sup>٢) أي نزيه وبعيد عن الذنوب. وفي الهذيب اللغة (٤/ ٣٥٥٥): (تنزيه الله): تبعيده، وتقديسه عن الأنداد والأضداد. اهـ. وفي المصنف/ عوامة»: (الإيمان نور)!!

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٠٥) (بابٌ)، وأحمد في «الإيمان» (٩٧)، وعبد الله في «السُّنَّة» (٧٣٠)، وإسناده صحيح. وانظر بقية تخريجه هناك.

<sup>(</sup>٤) وَفَى «المصنف» زيادة: (.. وأفضلَ المؤمنين إيمانًا..).

<sup>(</sup>٥) رواه المُصنَّف في «المصنف» (٣١٠٠٧) (بابٌ)، وأحمد في «الإيمان» (٥١)، والمسند» (٧٤٠٢ و ١٠١٠٦)، والترمذي (١١٦٢)، وقال: وفي الباب عن عائشة، وابن عباس في . وقال: حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح.اه.

 <sup>(</sup>٦) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٠٦) (باب).



قالت: قال رسول الله: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلقًا»(١).

حن ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي أيوب، عن ابن عبد الرحمٰن المقرئ، عن المعيد بن أبي أيوب، عن أبي عن أبي المن عبد أبي الله عن أبي الله عن أبي الله قال: قال رسول الله: "أكمل المؤمنين إيمانًا: أحسنهم خُلقًا»(٢).

قال: أكبر ظني أنه [قال]: عن سعيد بن جُبير، قال: قال ابن عمر عَنْ الله على الله عمر عَنْهُمّا: إن الحياء والإيمان قُرِنا جميعًا، فإذا رُفِعَ أحدهما؛ رُفِعَ الآخر (٣).

عن البراهيم، عن شعبة، عن سلمة، عن إبراهيم، عن علا علمة، قال: قال: قل: إني علمة، قال: قل: إني علمة، قال: قل: إني في الجنة!! ولكنَّا نؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه المصنف في «مصنفه» (۳۱۰۰۸)، وأحمد (۲٤٦٠ و٢٤٦٠٧)، والترمذي (۲۲۱۲)، وقال: هذا حديث صحيح، ولا نعرف لأبي قلابة سماعًا من عائشة، وقد روى أبو قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع لعائشة، عن عائشة في غير هذا الحديث. وأبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي. اهه.

<sup>(</sup>٢) رواه المصنف في المصنفه (٣١٠٠٩) (بابٌ)، وأبو داود (٢٦٨٢)، والترمذي . . . (٢٦١١)، وقال: حديث حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٣) رواه المصنف في «مصنف» (٣١٠١٠) (بابٌ)، والبخاري في «الأدب المفرد»
 (١٣١٣)، ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٨٨٤).

ورواه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٢) عن ابن عمر رضي الله النبي على النبي الله عنه الم

<sup>(</sup>٤) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠١٠) (بابٌ)، وقد تقدم في «الإيمان» لأبي عبيد (باب الاستثناء في الإيمان)، وإسناده صحيح.

قال: فقال: ألا قالوا: نحن من أهل الجنة؟!(١).

**٣٤** صدتنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو<sup>(٢)</sup>.

[70] صدئنا جرير، عن مغيرة، عن سماك بن سلمة، عن عبد الرحمٰن بن عِصمة (٣)، أن عائشة وَ إِنَّا قالت: أنتم المؤمنون إن شاء الله(٤).

[77] حدثنا أبو أسامة، عن مسعر، عن عطاء بن السَّائب، عن أبي عبد الرحمٰن، قال: إذا سُئل أحدكم: أمؤمن أنت؟ فلا يشُكَّنَّ (٥٠).

(۱) رواه المصنف في «مصنفه» (۳۱۰۱۷) (بابٌ).

وقد تقدم تخريجه في «الإيمان» لأبي عُبيد (٤٣) (باب الاستثاء في الإيمان).

رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠١٢) (بابٌ). وقد تقدم في «الإيمان» لأبي عبيد (٤٨).

في الأصل: (عقبة). والتصويب من المصنفه، وممن خرجه.

رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠١٣) (بابٌ)، ورواه كذلك (٢٠٧٠٤)، و(٣١٢١٣)، أرسل بهذا أمير المؤمنين، فقبلت هديته، فلما خرج الرسول قلنا: يا أم المؤمنين، ألسنا مؤمنين وهو أميرنا؟ قالت: أنتم إن شاء الله المؤمنون، وهو أميركم. ورواه أحمد في «الإيمان» (٦)، وعبد الله في «السُّنَّة» (٧٢٥)، وهو أثر صحيح،

وانظر بقية تخريجه هناك.

رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠١٤) (بابٌ)، والطبري في «تهذيب الآثار» (٩٨٩). وأبو عبد الرحمٰن هو السُّلمي كَالْنَهُ، وإسناده ضعيف لاختلاط عطاء بن السَّائب، ومسعر كان يرى رأي المرجئة في ترك الاستثناء في الإيمان، فروايته هاهنا موافقة لمذهبه.

وفي «تهذيب الآثار» (٩٨٨) من طريق محمد بن بشر، قال: حدثنا مسعر، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمٰن السلمي، أنه رأى رجلاً في لسانه عجمة، فقال: أمسلم أنت؟ فقال: إن شاء الله، فقال: لا تقل: إن شاء الله.

وهذا الأثر معناه صحيح، فإن الاستثناء لا يكون في الإسلام إذا أراد به الكلمة، إنما يكون في الإيمان من أجل العمل، وهو ليس من باب الشك كما قرَّر ذلك أئمة السنة. وفي «الرّبانة الكبرى» (١٢٨٥) قال أحمد: ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثنى للعمل. رياد بن عِلاقة، عن عبد الله بن عِلاقة، عن عبد الله بن عِلاقة، عن عبد الله بن عِلاد أن الله عن عبد الله بن عزيد أن أنت أمؤمن أنت فلا يشكّ في إيمانه (٢٠).

الم المه، عن أبيه، قال: سمعت ابن مسعود ﴿ الله يقول: أنا مؤمن (٣٠٠).

وفي «الشريعة» (٢٧٩) قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا قال: (أنا مؤمن إن شاء الله) فليس هو شاك. قيل له: إن شاء الله أليس هو شكًا؟!
 قال: معاذ الله! أليس قد قال الله تعالى: ﴿ لَنَذْ تُكُنَّ الْنَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ الله ﴾ [الفتح: ٢٧] وفي علمه أنهم يدخلونه؟ وصاحب القبر إذا قبل له: "وعليه تبعث إن شاء الله» ، فأيُّ شكّ هاهنا؟! وقال النبي ﷺ: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون".

وقد يُخرَّج كلام بعض السلف في ترك الاستثناء بما قاله ابن تيمية حَرَّنَة في المجموع الفتاوى (٧/ ٣٧٥): وهذا لا يمنع ترك الاستثناء إذا أراد: إني مصدق، فإنه يجزم بما في قلبه من التصديق، ولا يجزم بأنه ممتثل لكل ما أمر به؛ وكما يجزم بأنه يحب الله ورسوله فإنه يبغض الكفر ونحو ذلك مما يعلم أنه في قلبه؛ وكذلك إذا أراد بأنه مؤمن في الظاهر فلا يمنع أن يجزم بما هو معلوم له، وإنما يكره ما كرهه سائر العلماء من قول المرجئة إذ يقولون: الإيمان شيء متماثل في جميع أهله مثل كون كل إنسان له رأس؛ فيقول أحدهم: أنا مؤمن حقًا، وأنا مؤمن عند الله ونحو ذلك، كما يقول الإنسان: لي رأس حقًا، وأنا لي رأس في علم الله حقًا فمن جزم به على هذا الوجه فقد أخرج الأعمال الباطنة والظاهرة عنه؛ وهذا منكر من القول وزور عند الصحابة والتابعين ومن اتبعهم من سائر المسلمين. اه.

وقال (١٦٩/٧): وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن؛ فيصح إذا عنى أصل الإيمان دون كماله، والدخول فيه دون تمامه اهم.

(١) في الأصل: (عبيد الله)، وما أثبته من «المصنف»، وسيأتي على الصواب برقم (٣٢).

(۱) في الأسن. رسيد مصنفه، (٣١٠١٥) (بابٌ)، والاستثناء في الإيمان ليس من الشك (٢) رواه المصنف في المعليق السابق.

 <u>٣٩</u> صدتنا ابن مهدي، عن سفيان، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه.

وعن مُحِل، عن إبراهيم: أنهما كانا إذا سُئِلا.

قالا: آمنًا بالله، وملائكتِه، وكتبه، ورُسلِه(١).

مَعقِل، قال: فقلت [له]: إن أناسًا مِن أهل الصَّلاح يعيبون عليَّ [أن] أقول: أنا مؤمن.

قال: فقال عبد الله بن مَعْقِل: لقد خبتَ وخسِرت إن لـم تكن مؤمنًا (٢٠).

(۳) مدتنا وكيع، عن عمر (۳) بن مُنبّه، عن سوّار بن شبيب، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: إن هاهنا قومًا يشهدون على بالكفر.

قال: فقال: ألا تقول: لا إِنَّه إِنَّا الله؛ فتكذِّبَهم (٤).

وم ابن علاقة، عن الشيباني، عن ابن علاقة، عن عبد الله بن يزيد الأنصاري، قال: تسمُّوا باسمكم الله:

<sup>(</sup>١) رواه أبو عبيد في «الإيمان» (٤٥)، وأحمد في «الإيمان» (١٧١ و١٨٦)، وعبد الله بن أحمد في «السُنَّة» (٦٢٧ و ٦٢٨)، وانظر بقية تخريجه هناك.

<sup>(</sup>۲) رواه المصنف في «مصنفه» (۳۱۰۱۹)، وابن جرير في «تهذيب الآثار» (۹۸۲)، وسيأتي برقم (۷۳).

 <sup>(</sup>٣) في «المصنف»: (عمرو)، وما أثبته هو الصواب كما في الأصل، انظر: «الجرح والتعديل» (٦/ ١٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٢٠)، وابن المقرئ في «معجمه» (٣٢٦). وفي «الإبانة الكبرى» (٩٤٠) عن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك: إن ناسًا يشهدون علينا بالشرك، فقال: أولئك شر الخليقة، سمعت رسول الله على يقول: «بين العبد والشرك، أو الكفر ترك الصلاة، أو من ترك الصلاة كفر»،

<sup>(</sup>٥) في قالمصنف: (بأسمالكم)،

بالحنيفية، والإسلام، والإيمان<sup>(١)</sup>.

سلمة بن سبرة، قال: خطبنا معاذ بن جبل، فقال: أنتم المؤمنون، وأنتم أهل الجنة (٢٠٠٠).

**٣٤** مستنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن بُرقان، قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: أما بعد؛ فإن عُرى الدِّين، وقوائم الإسلام: الإيمان بالله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، فصلوا الصلاة لوقتها (٣).

حمد بن بشر، نا سعيد، عن قتادة، عن أنس فَيُهَد: أن نبي الله عن أنس فَيُهُد: أن نبي الله عَلَيْ قال: «يخرجُ مِن النارِ من قال: لا إله إلّا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة».

ثم قال<sup>(٤)</sup>: «يخرج مِن النار مَن قال: لا إلَّه إلَّا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن بُرَّة».

ثم قال: «يخرج من النارِ من قال: لا إلله إلَّا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن ذَرَّة» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه المصنف في المصنفه (٣١٠٢١).

<sup>(</sup>۲) رواه المصنف في المصنفه (۲۱۰۲۲)، والطبري في "التفسير" (۲۹/۲۵)، و"تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس في (۹۸۸) (۹۸۸)، والحاكم (۶٤٤/۲)، ولفظه: (خطبنا معاذ بن جبل في ، فقال: أنتم المؤمنون، وأنتم أهل الجنة، والله إني لأطمع أن يكون عامة من تصيبون بفارس والروم في الجنة، فإن أحدهم يعمل الخير، فيقول: أحسنت بارك الله فيك، أحسنت رحمك الله، والله يقول: ﴿ وَيَسْتَجِبُ اللَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّابِحَةِ وَيَرْبِيدُهُم مِن نَصْيِهِ إلله إلله ورى: ٢٦].

وإسناده ضعيف لانقطاعة، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٠١٤) سلمة بن سبرة، عن معاذ ﷺ، روى عنه أبو واثل، منقطع اهـ.

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في المصنفه (٣١٠٢٣). (٤) في «المصنف»: (ثم قال الثانية).

<sup>(</sup>٥) رواه المُصنّف في المصنفه (٣١٠٢٤) (بابٌ)، وراوه البخاري (٤٤)، ومسلم (٣٩٧). =

"٣٦ حسننا يزيد بن هارون، أنا ابن أبي ذئب، عن الزُّهري، عن عامر بن سعد (۱)، عن أبيه: أن نفرًا أتوا رسول الله، فسألوه، فأعطاهم إلَّا رجلاً منهم، فقال سعد: يا رسول الله، أعطيتهم وتركت فلانًا، فقال: والله إني لأراه مؤمنًا، فقال رسول الله: «أو مسلمًا». فقال سعد: والله، إني لأراه مؤمنًا، فقال رسول الله: «أو مسلمًا». فقال ذلك ثلاثًا، وقال رسول الله ذلك ثلاثًا،

قيل له: ما تقول أنت؟ قال: الإسلام غير الإيمان، وذكر حديث عامر بن سعد، عن أبيه، قال: يا رسول الله، إنه مؤمن، فقال النبي عليه: «أو مسلم».

قال ابن رجب تَكَنَّهُ في «الفتح» (١/ ١٣١): هذا الحديث محمول عند البخاري على أن هذا الرجل كان منافقًا، وأن الرسول على عنه الإيمان، وأثبت له الاستسلام دون الإسلام الحقيقي، وهو \_ أيضًا \_ قول محمد بن نصر المروزي.

وهذا في غاية البُعد، وآخر الحديث يردُّ على ذلك، وهو قول النبي على: "إني الأعطى الرجل وغيره أحب إليَّ منه"، فإن هذا يدل على أن النبي على وكله إلى إيمانه كما كان يعطي المؤلَّفة قلوبهم ويمنع المهاجرين والأنصار.. والظاهر ـ والله أعلم ـ أن النبي على زجر سعدًا عن الشهادة بالإيمان؛ لأن الإيمان باطن في القلب الا اطلاع للعبد عليه، فالشهادة به شهادة على ظن فلا ينبغي الجزم بذلك، كما قال: "إن كنت مادحًا الا محالة فقل: أحسب فلانًا كذا، والا أزكي على الله أحدًا"، وأمره أن يشهد بالإسلام؛ الذه أمر مطلع عليه كما في "المسند" عن أنس في مرفوعًا: "الإسلام علائية، والإيمان في القلب".

وقال في «جامع العلوم والحكم» (ص١٠٨): قال المحققون من العلماء: كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان، ورسخ في قلبه، قام بأعمال الإسلام، كما قال ﷺ: «ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد =

قال ابن رجب كَلَنْهُ في «الفتح» (٩٤/١): هذا الحديث نصِّ في أن الإيمان في القلوب يتفاضل، فإن أريد به مجرد التصديق ففي تفاضله خلاف، [و] إن أريد به ما في القلوب من أعمال الإيمان كالخشية، والرجاء، والحب، والتوكل ونحو ذلك فهو متفاضل بغير نزاع.اه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (سعيد).

 <sup>(</sup>۲) رواه المصنف في «مصنفه» (۳۱۰۲۵)، والبخاري (۲۷، ۱٤۷۸)، ومسلم (۲۹٦).
 وفي «السُّنَّة» للخلال (۱۰۵۹) قال صالح: سئل أبي عن الإسلام والإيمان؟
 قال: قال ابن أبى ذئب: الإسلام: القول، والإيمان: العمل.

٣٧ مدئنا أبو معاوية، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن سلمان ﴿ مَالَ: يقال له: سل [٥/ب] تُعطه \_ يعني: النبي ﴿ مَا وَاشْفِع تُشَفِّع، وادع تُجب، قال: فيرفع رأسه، فيقول: "ربِّ أُمَّتي أُمَّتي». \_ مرتين أو ثلاثًا \_.

قال سلمان: فيشفع في كلّ من كان في قلبه مِثقال حبَّةِ حِنطة من إيمان، أو قال: مثقال حبةِ خردلٍ من إيمان. أو قال: مثقال حبةِ خردلٍ من إيمان.

فقال سُلمان: فذلكم المقام المحمود(١).

وكذلك قول النبي على لسعد بن أبي وقاص الله لما قال له: لم تعطِ فلانًا وهو مؤمن؟ فقال النبي على: «أو مسلم». يشير إلى أنه لم يحقق مقام الإيمان، وإنما هو في مقام الإسلام الظاهر، ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن، لزم منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضًا؛ لكن اسم الإيمان ينفى عمن ترك شيئًا من واجباته، كما في قوله: ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن».

وقد اختلف أهل السُّنةُ: هل يُسمى مؤمنًا ناقص الإيمان؟ أو يقال: ليس بمؤمن، لكنه مسلم؟ على قولين، وهما روايتان عن أحمد، وأما اسم الإسلام، فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته، أو انتهاك بعض محرماته، وإنما ينفى بالإتيان بما ينافيه بالكلية. اهـ.

وسيأتي زيادة بيان عن الكلام في هذه المسألة في كتاب االإيمان، لأحمد برقم (٨٧).

(۱) رواه المصنف في امصنفه (۳۱۰۲۱). وهذا الحديث هو حديث الشفاعة الطويل، وقد رواه البخاري (۳۹۱، ۳۳۲۱، ٤٧١٢)، ومسلم (۳۹٤).

وفي «السُّنَّة؛ للخلال (١٠٢٥) قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبي عبد الله: فقول: الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: حديث النبي ﷺ يدل على ذلك، قوله: «أخرجوا من كان في \_

كله، ألا وهي القلب ، فلا يتحقق القلب بالإيمان إلّا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام، وليس كل مسلم مؤمنًا، فإنه قد يكون الإيمان ضعيفًا، فلا يتحقّقُ القلب به تحقّقُ تامًّا مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام، فيكون مسلمًا، وليس بمؤمن الإيمان المتام، كما قبال تعالى: ﴿فَالَتِ الْأَمْرَاثُ مَامَنًا قُل لَمْ تُوْمِدُواْ وَلَذِين قُولُواْ السّلمَا وَلَيَى اللّه الله المنافقين بالمُلية على أصح الإيمان في قُلُوبِكُم ﴾ [الحجرات: ١٤]، ولم يكونوا منافقين بالكُلية على أصح التفسيرين، وهو قول ابن عباس وغيره، بل كان إيمانهم ضعيفًا، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَإِن تُلِيمُوا الله وَرَسُولُهُ لَا يَلِتَكُم مِن أَعْمَلِكُمْ شَيْتًا ﴾؛ يعني: لا ينقُصُكم من أجورها، فلل على أن معهم من الإيمان ما تقبل به أعمالهم.

سلمة، عن أبي هريرة وَهُ قال: قال رسول الله على: «لا يه الزاني الزاني الزاني الزاني الزاني الزاني يه مؤمن، ولا يشرب وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهبُ نُهبة يرفعُ الناسُ فيها أبصارهم وهو مؤمن،

جبًاد بن عبد الله بن الزُّبير، عن أبيه، عن عائشة وَ الله الله الله بن الزُّبير، عن أبيه، عن عائشة والله الله والله يَسِينَ يقول: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب \_ يعني: الخمر \_ حين يشربها وهو مؤمن، فإيًاكم إيًاكم الله عنها.

قل عن ابن أبي عن الليث، عن مُدرك، عن ابن أبي أوفى وهو والله وهو الله وهو الله وهو الله وهو مؤمن، ولا يسرق السّارق حين يسرق وهو مُؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهبُ نُهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها رؤوسهم وهو مؤمن» (1).

عن ابن أبي أوفى ﷺ، عن النبي ﷺ نحوه (٥).

<sup>=</sup> قلبه كذا»، «أخرجوا من كان في قلبه كذا»، فهذا يدل على ذاك.

<sup>(</sup>١) في «المصنف» بعد هذه الجملة: (ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن).

<sup>(</sup>٢) روّاه المصنف في «المصنف» (٣١٠٢٧)، والبخاري (٥٥٧٨و٥٥٨٥)، ومسلم (١١٢ ـ ١٦٢)، والترمذي (٢٦٢٥)، وقال: وفي الباب عن ابن عباس، وعائشة، وعبدالله بن أبى أوفى ﷺ، اهـ.

وفي "تعظيم قدر الصلاة" (٥٨١): قال ابن أبي شيبة: «لا يزني حين يزني وهو مؤمن»: لا يكون مستكمل الإيمان، يكون ناقصًا من إيمانه.

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٢٨)، وأحمد (٢٥٠٨٨)، ويشهد له ما قبله.

<sup>(</sup>٤) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٢٩)، وأحمد في «الإيمان» (١٠٥).

<sup>(</sup>٥) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٣٠) (بابٌ).

عن جابر بن عبد الله على أنه قال: قيل: يا رسول الله، أيُّ الإيمان (٣) أفضل؟

قال: «الصّبر، والسّماحة».

قيل: فأيُّ المؤمنين أكمل إيمانًا؟

قال: «أحسنهم خلقًا»(٤).

كَ مَمَنَنَا وَكَيْعَ، عَنْ سَفَيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبِيرِ، عَنْ جَابِر وَهُنَّهُ، وَاللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

(١) في الأصل: (المذادة).

(٢) رواه المصنف في المصنفه (٣١٠٣١)، وأحمد (١٠٥١٢)، والترمذي (٢٠٠٩)، ووقال: وفي الباب عن ابن عمر، وأبي بكرة، وأبي أمامة، وعمران بن حصين الله وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الترمذي تَكَلُّلُهُ: و(البذاء): هو الفُحش في الكلام. اهـ.

وانظر: تتمة كلامه تحت حديث رقم (١١٨).

(٣) في «المصنف»: (أي الأعمال..)، وما أثبته من الأصل، وهو كذلك في «المطالب العالية» عن المصنف.

(٤) رواه المصنف في المصنفه (٣١٠٣٢)، والمروزي في العظيم قدر الصَّلاة (٦٤٧). وذكره في المطالب العالية (٣١٢٢) عن المصنف، وقال: إسناده حسن الهـ. قلت: بل إسناده منقطع فإن الحسن لـم يسمع من جابر فَشَيْد كما قال بذلك غير واحد

من الحفاظ، انظر «المراسيل» للرازي (ص٣٦).

وعند اللالكائي (١٥٧٨)، و«الحلية» (١٥٦/٢) عن عمران بن خالد سأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، ما الإيمان؟ قال: الصبر، والسماحة.

فقال الرجل: يا أبا سعيد، فما الصبر والسماحة؟

قال: الصبر عن معصية الله، والسماحة بأداء فرائض الله ﷺ.

(٥) رواه المصنف في فمصنفه، (٣١٠٣٣)، وأحمد في «الإيمان» (٢١٢)، ومسلم (٨٢). \_

قل عدينا يحيى بن واضح، عن حسين بن واقد، قال: سمعت ابن بُريدة، يقول: سمعت أبي يقول: «العهدُ الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر»(٢).

قال: عن عبد الله على قال: من لم يصل فلا دين له الله على الله على قال: من لم يصل فلا دين له (۲).

حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي قِل النبي عن يحيى، عن أبي المليح، عن بريدة وَلَيْنَهُ، عن النبي عَلَيْهُ قال: «مَن ترك العصر فقد حَبطَ عمله» (٤٠).

قع مدتنا عيسى ووكيع، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن بريدة الله عن النبي الله مثل حديث: يزيد، عن هشام الدستوائي (٥).

تقدم في المقدمة الكلام عن تكفير تارك الصلاة وخروجه عن الإسلام من غير تفريق
 بين التارك لها جحودًا والتارك لها تهاونًا وكسلاً ونقل الإجماع على ذلك.

<sup>(</sup>١) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٣٤) (بابٌ). ولفظه: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة..».

 <sup>(</sup>۲) رواه المصنف في «مصنفه» (۳۱۰۳۵).
 ورواه أحمد في «الإيمان» (۲۱۲)، وعبد الله في «السُّنة» (۷٤٦)، وانظر بقية تخريجه هناك.

قال اللالكائي كِنَاللهُ (١٥٢٠): صحيح على شرط مسلم.

 <sup>(</sup>٣) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٣٦)، وأحمد في «الإيمان» (٢٢٥)، وابنه عبد الله في «السُنّة» (٧٤٩)، وإسناده حسن، وانظر بقية تخريجه هناك.

<sup>(</sup>٤) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٣٧)، والبخاري في "صحيحه» (٥٥).

 <sup>(</sup>٥) رواه المصنف في المصنفه (٣١٠٣٨).
 قال البخاري رَحَلَقَة في «التاريخ الكبير» (٤٤٩/٦): قال مسلم: حدثنا هشام، عن =

صننا هشيم، أنا عباد بن ميسرة المِنقَري، عن أبي قلابة والحسن: أنهما كانا جالسين، فقال أبو قِلابة: قال أبو الدَّرداء عَلَىٰهُند: من تركَ العصر حتى تفوته مِن غيرِ عذرٍ فقد حَبِطَ عمله.

قال: وقال الحسن: قال رسول الله: «مَن ترك صلاةً مكتوبةً حتى تفوته مِن غير عذر فقد [1/ب] حَبِطَ عمله» (١٠).

المستنا هوذة بن خليفة، نا عوف، عن قسامة بن زهير، قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له (٢).

<u>OT</u> مدننا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد قال: إن أفضل العبادة الرَّأيُ الحسن (٣).

وقال: قال: قلت معاوية، عن يوسف بن ميمون، قال: قلت لعطاء: إن قِبَلنا قومًا نعدُّهم مِن أهل الصَّلاح، إن قلنا: نحن مؤمنون، عابوا ذلك علينا.

يحيى ابن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المليح: كنا مع بريدة في غزوة.
 وقال الأوزاعي: عن يحيى عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر.

والأول أصح، وروى الأوزاعي أيضًا أحاديث عن يحيى عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، ولا يصح من أبي قلابة عن أبي المهاجر شيء. اهـ.

<sup>(</sup>١) رواه المصنف في قمصنفه (٣١٠٣٩).

ورواه أحمد (٢٧٤٩٢) فقال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عباد بن راشد المنقري، عن الحسن وأبي قلابة كانا جالسين، فقال أبو قلابة: قال أبو الدرداء هيء: قال رسول الله عليه: "من ترك صلاة العصر متعمدًا حتى تفوته فقد أحبط عمله، وفي إسناده ضعف، ولكن يشهد له ما تقدم.

 <sup>(</sup>۲) رواه المصنف في المصنفه (۳۱۰۱۰)، وأحمد في «الإيمان» (۳۹۹ و٤٠٠).
 وقد تقدم برقم (۸) نحوه مرفوعًا من حديث أنس رشين.

ورواه أحمد في الإيمان، (٤٠٠) عن عن قسامة بن زُهيرٍ، عن الأشعري رَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

 <sup>(</sup>٣) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٤١). وقد خرجته في «الإبانة الصُغرى» لابن بطة
 (٨٤)، وزاد فيه، يعنى: السُّنة.

قال: فقال عطاء: نحن المسلمون المؤمنون، وكذلك أدركنا أصحاب رسول الله يقولون<sup>(١)</sup>.

مدتنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عَمرو بن مرَّة، عن أبي البَختري، عن حُذيفة ﷺ، قال: القلوب أربعة:

قلبٌ مُصفَّح؛ فذلك قلب المنافق.

وقلبٌ أغلف (٢)؛ فذاك قلب الكافر.

وقلبٌ أجرد؛ كأن فيه سراج يُزْهِر؛ فذلك قلب المؤمن.

وقلبٌ فيه نفاقٌ وإيمان، فمَثَله مثل قَرحة يُمدُّها قيح ودم، ومثَلُه مثل شجرة يَسقيها ماء خبيث وطيب، فأيما<sup>(٣)</sup> غلب عليها غلب<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه المصنف في «مصنفه» (۳۱۰٤۲)، والطبري في «تهذيب الآثار» (۹۸۹). وإسناده ضعيف، في إسناده: يوسف بن ميمون، قال أحمد بن حنيل: ضعيف ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث جدًّا. •تهذيب الكمال» (۳۲/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أغلق).

<sup>(</sup>٣) في «المصنف»: (ماء خبيث، وماء طيب، فأي ماء..).

<sup>(</sup>٤) روَّاه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٤٣). وعبد الله في «السُّنَّة» (٧٩٥)، وفي إسناده انقطاع، وانظر بقية تخريجي هناك.

وفي «تهذيب اللغة» (٤/ ١٥٠): (القلب المصفح): أن معناه الذي له صفحان؛ أي: وجهه وجهان، يلقى أهل الكفر بوجه، ويلقى المؤمنين بوجه، وصفح كل شيء وجهه وناحيته، وهو معنى الحديث الآخر: «من شرَّ الرجال ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهو المنافق، اهد.

والقلب الأغلف: هو الذي لا يعي شيئًا. «تهذيب اللغة» (١٣٢/٨).

<sup>&</sup>quot;فائلة": هذا الأثر استدل به أهل السنة في ردهم على المرجئة في إبطال دعواهم أنه لا يجتمع في إنسان إيمان وكفر، أو لا يكون فيه بعض الإيمان وبعض الكفر.

وهذا القول كما قال ابن نيمية كَالَقَهُ في المجموع الفتاوى (٣٥٣/٧): غلطوا فيه، وخالفوا فيه المخالفة الكتاب والسُنَّة، وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان، مع مخالفة صريح المعقول. اهـ.

وقال أيضًا (٧/ ٥٢٠): يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكيمان وشعبة من شعب الكفر؛ كما في الصحيحين عن النبي على الله قال: «أربع من كن فيه كان يه

قالوا: يا رسول الله، آمنًا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟! قال: «نعم، إن القلوبَ بين إصبعين من أصابع الله يقلّبها» (``.

معاذ بن معاذ بن معاذ بن أبو كعب \_ صاحب الحرير \_، نا شهر بن حوشب، قال: قلت لأمٌ سلمة على المؤمنين، ما كان [أكثر] دعاء رسول الله إذا كان عندك؟

فقالت: كان أكثر دعائه [٧/١]: «يا مقلب القلوب تُبَّت قلبي على دينك».

قلت: يا رسول الله، ما أكثر دعاءك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك!

قال: «يا أمَّ سلمة، إنه ليس من آدمي إلَّا وقلبه بين إصبعين من

منافقًا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النقاق حتى يدعها: ...، وفي الصحيح عنه على أنه قال: "من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق، وقد ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال لأبي در في الصحيح عن النبي على أنه قال لأبي در في المحدد المصلم فسوق... وانظر المقدمة (١/٢٠٩).

<sup>(</sup>۱) رواه المصتف في المسئفه (٣١٠٤٤)، وأحمد (١٢١٠٧)، والترمذي (٢١٤٠)، ووقالت وقي الباب عن: النواس بن سمعان، وأم سلمة، وعبد الله بن عمرو، وعائشة في، وهذا حديث حسن، وهكذا روى غير واحد عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن أنس في، وروى بعضهم عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر في الني في النبي في وحديث أبي سفيان عن أنس في أصح اه.

وعند مسلم (١٨٤٤) عن عبد الله بن عمرو بن العاص على قال: إنه سمع رسول الله على يقول: "إن قلوب بنى آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمٰن كقلب واحد يصرفه حبث بشاء، ثم قال رسول الله على اللهم مُصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك،

أصابع الله، ما شاء أقام، وما شاء أزاغ»(١).

صدننا يزيد بن هارون، أنا همام بن يحيى، عن علي بن زيد، عن أم محمد، عن عائشة وَ الله علي الله على الله على الله على دينك».

قلت: يا رسول الله، إنك لتدعو بهذا الدعاء؟

قال: «يا عائشة، أو ما علمتِ أن قلب ابن آدم بين إصبعي الله، إذا شاء أن يقلبه إلى ضلالة قلبه» (٢).

مدننا غندر، عن شعبة، عن الحكم بن عُتيبة، قال: سمعت ابن أبي ليلى يُحدِّث: عن النبي على إنه كان يدعو بهذا الدعاء: «يا مُقلِّب القلوب، ثَبِّت قلبى على دبنك»(٣).

مدننا أبو معاوية، عن الأعمش، عن ذرّ، عن وائل بن مهانة، قال: قال عبد الله على أمرهم مِن النّساء!

قالوا: يا أبا عبد الرحمٰن، وما نقصانُ دينها؟

قال: تركها الصلاة أيامَ حيضها.

قالوا: فما نُقصانُ عقلها؟

قال: لا تجوز شهادة امرأتين إلَّا بشهادة رجلٍ واحدٍ (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه المصنف في المصنفه (۳۱۰٤٥)، وأحمد (۲٦٦٧٩)، والترمذي (٣٥٢٢)، وقال: حديث حسن.

قلت: ويشهد له ما أورده المصنف من الأحاديث في هذا الباب.

<sup>(</sup>۲) رواه المصنف في «مصنفه» (۳۱۰٤٦)، وأحمد (۲۲۱۳۳)، ويشهد له ما تقدم.

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٤٧).

<sup>(</sup>٤) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٤٨)، وأحمد في «الإيمان» (١٠)، والخلال في «السُّنَّة» (١١٥)، والخلال في «الإبانة الكبرى» (١٢٢٤).

٦٠ مدئنا أبو أسامة، عن الحسن بن عياش، عن مغيرة، قال:
 سئل إبراهيم عن الرجل يقول للرجل: أمؤمن أنت؟

قال: الجواب فيه بدعة، وما يسرُّني أني شككت(١).

رال مدننا أبو أسامة، عن حبيب بن الشَّهيد، عن عطاء، عن أبي هريرة ﷺ، قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، [٧/ب] ولا يشرب الخمر وهو مؤمن (٢).

آآ مدئنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن عُمارة بن عُمير، عن أبي عمار، عن حذيفة الله قال: والله إن الرجل ليصبح بصيرًا، ثم يُمسي ما ينظر بشُفرِ (٣).

المحاق، عن سعيد بن اسحاق، عن سعيد بن اسحاق، عن سعيد بن يسار، قال: بلغ عمر الله أن رجلاً بالشام يزعم أنه مؤمن، قال: فكتب عمر: أن اجلِبوه عليّ. فقدم على عمر، فقال: أنت الذي تزعم أنك مؤمن؟

فقال (٤): هل كان الناس على عهد النبي ﷺ إلَّا على ثلاثة منازل: مؤمن، وكافر، ومنافق؛ وما أنا بكافر، ولا نافقت.

وقد روي نحوه مرفوعًا من حديث أبي سعيد الخدري ﴿
 ومسلم (١٥٣). وروي عن غيره من الصحابة ﴿

<sup>(</sup>١) رواه المصنف في همصنفهه (٣١٠٤٩)، وعبد الله في «السُّنَّة» (٦٩١ و٦٩١).

<sup>(</sup>٢) رواه المصنف في امصنفه (٣١٠٥٠)، وعبد الله في «السُّنة» (٧٣١)، وقد تقدم مرفوعًا.

 <sup>(</sup>٣) رواه المصنف في قمصنفه (٣١٠٥١)، وأحمد في «الإيمان» (٤٤٩)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٢٥٢). و(الشَّفر) بالضم: شفر العين، وهو أصل منبت الشعر في الجفن. «تاج العروس» (٢٠٧/١٢).

ومعناه كحديث أبي هريرة رهج الأتي برقم (٦٤).

<sup>(</sup>٤) في المصنف: (قال: نعم، هل كان..).

قال: فقال عمر: ابسط يدك.

قال ابن إدريس: رضى بما قال(١)(٢).

وأهل دين يقولون: [كان أوّلُونا]<sup>(٥)</sup> .. أراه ذكر كلمة<sup>(٦)</sup> - حين يأمرونا<sup>(٧)</sup> بخمسِ صلوات كلّ يوم، وإنما هما صلاتان: صلاة العشاء، وصلاة الفجر<sup>(٨)</sup>.

حرثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة الله عليه الله عليه: «الإيمان ستون، ـ أو سبعون، أو بضعة، أو أحد العددين ـ، أعلاها:

<sup>(</sup>١) في «المصنف»: (قال ابن إدريس: قلت: رضى بما قال؟ قال: رضى بما قال).

<sup>(</sup>٢) رواه المصنف في المصنفه (٣١٠٥٢)، وهو ضعيف لانقطاعه، وابن إسحاق ثقة مدلس.

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٥٣). وروى نحوه مسلم (٢٢٨) عن أبي هريرة ﴿ ٢٠٥٥)

<sup>(</sup>٤) في «المصنف»: (أهل ذينك الدَّين ٠٠)٠

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يقولون: لولونا). وما أثبته من «المصنف».

<sup>(</sup>٦) وفي المصنف»: (أراه ذكر كلمة سقطت عني).

<sup>(</sup>٧) وفي «المصنف»: (ليأمروننا).

 <sup>(</sup>٨) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٥٤)، وقد تقدم في كتاب «الإيمان» لأبي عبيد (٤٨).

شهادة أن لا إله إلَّا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطَّريق، [١/٨] والحياءُ شُعبةٌ من الإيمان (١/٨).

**٦٧ مدئنا** ابن عيينة، عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه، قال: قال رسول الله: «الحياء مِن الإيمان» (٢).

مدئنا وكيع، نا الأعمش، عن سلمة بن كُهيل، عن حَبَّة العُرني، قال: كنَّا مع سلمان، وقد صاففنا العدوَّ، فقال: هؤلاء المؤمنون، وهؤلاء المشركون، فينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين، ويؤيد الله المؤمنين بقوَّة (٢) المنافقين (٤).

مدئنا عبدة بن سليمان، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي قرَّة، قال: قال سلمان رَهِيُ لرجل: لو قُطِّعتَ أعضاءً ما بلغتَ الإيمان. أو كما قال(٥٠).

<sup>(</sup>۱) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٥٥). وقد تقدم في كتاب «الإيمان» لأبي عبيد (١٩). وفي «الضعفاء» للعقيلي (٢٠٩٦) قال يحيى بن سليم: قال سعيد بن سالم القداح لابن عجلان: أرأيت إن أنا لم أرفع الأذى عن الطريق أكون ناقص الإيمان؟ فقال ابن عجلان: من يعرف هذا؟ هذا مرجئ. قال يحيى: فلما قمنا من عند ابن عجلان عاتبته في ذلك، فردً عليّ القول، فقلت له: هل لك أن أقف أنا وأنت على الطواف، فتقول أنت: يا أهل الطواف، إن طوافكم ليس من الإيمان. وأقول أنا: طوافكم من الإيمان، فتنظر ما يصنعون؟ قال: تريد أن تُشهرني؟ فقلت: ما تريد إلى قول إذا أنت أظهرته شيّرك؟!

<sup>(</sup>۲) رواه المصنف في «مصنفه» (۳۱۰۵۱)، والبخاري (۹)، ومسلم (۳۱).

 <sup>(</sup>٣) في «المصنف» تحقيق عوامة: (بدعوة المنافقين)!
 وفي تحقيق الشثري: (بقوة المنافقين).

 <sup>(</sup>٤) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٥٧)، وفي إسناده حبة العرني، قال يحيى بن معين:
 حبة العرني ليس بشيء. «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٥٨)، وأحمد في «الإيمان» (٣٨٦)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٨٠١)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٢٤٢)، وعنده: (قال سلمان لحُجر..).

٧٠ صدئنا حماد بن مَعفِل، عن غالب، عن بكر، قال: لو سئلت عن أفضل أهل [هذا] المسجد، فقالوا: تشهد أنه مؤمن مستكمل الإيمان، بريء من النفاق؟ لم أشهد، ولو شهدت لشهدت أنه في الجنة.

ولو سُئلتُ عن شرِّ أو أخبثِ، \_ الشَّكُّ من أبي العلاء(١) \_ رجلِ، فقالوا: تشهد أنه منافق مستكمل النفاق، بريء من الإيمان؟ لم أشهد، ولو شهدت لشهدت أنه في النار<sup>(٢)</sup>.

٧١ مدتنا عبد الله بن نُمير، نا فضيل بن غزوان، نا عثمان بن أبى صفية الأنصاري، قال: قال عبد الله بن عباس في الغلمانه يدعو غلامًا غلامًا يقول: ألا أزوِّجك؟! ما من عبدٍ يزني إلَّا نزع الله منه نور الإيمان<sup>(٣)</sup>.

٧٢ صدئنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مِنْ النبي عَنْ النبي عَنْ قال: «لا يزني الزاني وهو

قال محمد بن نصر كَنْشْ في "تعظيم قدر الصلاة" (٢/ ٧٨٨): وصدق؛ لأنه ليس للمعروف غاية عند العارفين، فيكون لمعرفتهم به غاية. اهـ.

في «المصنف»: (الشك من أبي بكر)، وهو الصواب، فإنه ليس في رجال الإسناد من كنيته أبو العلاء.

<sup>(</sup>٢) رواه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٦٥)، وأحمد في ١١٧يمان» (٣٨٣)، والطبري في «تهذيب الآثار» (١٠٠٤ و١٠٠٥)، كلهما يرويانه من طريق: (.. غالب القطان، عن بكر بن عبد الله، قال: . . فذكروه بلفظ أتم من هذا).

ورواء حرب الكرماني في االسُّنَّة» (٢٨٥) بلفظ أتم منه.

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٦٦) (باب: في ما قالوا في صفة المؤمن). ورواه عبد الرزاق (١٣٦٨٧)، وأحمد في «الإيمان» (٩٨)، وعبد الله في «السُّنَّة» (٧٣٢) وانظر بقية تخريجه هناك. وسيأتي هاهنا بإسناد آخر برقم (٩٤). قال أبو حاتم الرازي كَنْلَفهُ: عثمان بن أبي صفية روى عن ابن عباس رفي مرسل.

<sup>«</sup>المراسيل» (٤٩٩).

مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن<sup>،(١)</sup>.

٧٣ مدئنا أبو معاوية، عن الشيباني، عن ثعلبة، عن أبي قِلابة، حدثني الرسول الذي سأل عبد الله بن مسعود ﴿ الله على أن الناس كانوا [٨/ب] على عهد رسول الله على ثلاثة أصناف:

مؤمن السّريرة، مؤمن العلانية.

وكافر السَّريرة، كافر العلانية.

ومؤمن العلانية، كافر السّريرة؟

قال: فقال عبد الله: اللَّهُمَّ نعم.

قال: فأنشدك بالله؛ من أيهم كنت؟

قال: فقال: اللَّهُمَّ كنت مؤمن السَّريرة، مؤمن العلانية، أنا مؤمن.

قال أبو إسحاق: فلقيت عبد الله بن مَعْقِل (٣)، فقلت: إن أناسًا من أهل الصَّلاح يَعيبون عليَّ أن أقول: أنا مؤمن!

قال: فقال عبد الله بن مَعْقِل: لقد خِبتَ وخَسِرتَ إن لم تكن مؤمنًا (٤).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه برقم (۳۸). (۲) وفی «مصنفه»: (أسألك الله).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: (عبد الله بن مُغفّل)، وما أثبته من «المصنف»، وهو كذلك في «تهذيب الآثار» (٩٨٢). وقد تقدم على الصواب برقم (٣٠).

<sup>(</sup>٤) رواه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٦٨) (باب من قال: أنا مؤمن). ورواه الطبري في «تهذيب الآثار» (٩٨٢).

وهذا أثر ضعيف، فيه أبو معاوية وهو مرجئ، وجهالة الرسول الذي سأل ابن مسعود رهب الله وقد أنكر مسعود رهب الإنكار على من ترك الاستثناء، وقد أنكر أحمد كَالله ما روي عن ابن مسعود رهب من الرجوع عن الاستثناء في الإيمان، وعلل ذلك بأن عامة أصحابه على الأمر بالاستثناء كما تقدم بيان ذلك في كتاب «الإيمان» لأبي عبيد (٥١).

V£ صدئنا أبو معاوية، عن موسى بن مسلم الشيباني، عن إبراهيم التيمي، قال: وما على أحدهم أن يقول: أنا مؤمن، فوالله إن كان صادقًا؛ لا يعذبه الله على صدقه، ولئن كان كاذبًا؛ لما دخل عليه من الكفر أشدُ [عليه] من الكذب(١).

<u>٧٥ صدئنا</u> أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قيل له (٢٠): أمؤمن أنت؟ قال: أرجو (٣).

قال: فمات آل معاذ إنسانًا إنسانًا (٥)، حتى كان معاذ آخرهم. [٩/أ]

<sup>(</sup>١) رواه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٦٩). وفي «مسائل» حرب الكرماني (ص٤٦٠) قال أحمد بن سعيد الدارمي: إبراهيم التيمي كان يرى الإرجاء بالكوفة.

وفي اللُّسُنَّةُ العبد الله (٦٥٠) عن المُغيرة، قال: مَرَّ إبراهيم التيمي بإبراهيم النَّخعي؛ فسلَّمَ عليه؛ فلم يرُدَّ عليه.

<sup>(</sup>٢) وفي «المصنف»: (وقال له رجل).

<sup>(</sup>٣) روآه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٧٠). وقد تقدم تخريجه برقم (٢٤).

 <sup>(</sup>٤) وفي «المصنف»: (قال: إنه الحق.).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (إنسان إنسان).

[قال]: فأصيب، فأتاه الحارث بن عَميرة الزُّبيدي يعوده، قال: وغُشي على معاذ غشية، فأفاق معاذ والحارث يبكي، فقال معاذ: ما يبكيك؟

فقال: أبكي على العلم الذي يُدفن معك.

فقال: إن كنتَ طالب العلم لا محالة، فاطلبه من عبد الله بن مسعود، ومن عُويمر أبي الدَّرداء، ومن سَلمان الفارسي، وإياك وزلَّةَ العالم.

فقلت: وكيف لي ـ أصلحك الله ـ أن أعرفها؟

قال: للحقُّ نور يُعرف به.

قال: فمات معاذ رحمة الله عليه، وخرج الحارث يريد عبد الله بن مسعود بالكوفة، فانتهى إلى بابه، فإذا على الباب نفر من أصحاب عبد الله بن مسعود يتحدّثون، فجرى بينهم الحديث حتى قالوا: يا شامي، أمؤمن أنت؟ فقال: نعم.

قال: فقالوا: مِن أهل الجنةِ؟

قال: إن لي ذنوبًا وما أدري ما يصنع الله فيها، ولو أعلم أنها غُفرت لي لأنبأتُكم أني من أهل الجنة.

قال: فبينما هم كذلك؛ إذ خرج عليهم عبد الله، فقالوا [له]: ألا تعجب من أخينا هذا الشامي، يزعم أنه مؤمن، ولا يزعم أنه من أهل الجنة!

فقال عبد الله: لو قلت إحداهما لأتبعتها الأُخرى.

فقال الحارث: إنا لله وإنا إليه راجعون، صلَّى الله على معاذ.

قال: ويحك، ومن معاذ؟

قال: معاذ بن جيل.

قال: وما ذاك؟

قال: قال: إيَّاك وزلَّـة العالـم. فأحلف بالله أنها منك لزلَّة يا ابن مسعود، وما الإيمانُ إلَّا أنا نؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والجنة والنار، والبعث، والميزان، ولنا ذنوبٌ ما ندري ما يصنع الله فيها، فلو أنا نعلم أنها غُفرت لنا لقلنا: إنا من أهل الجنة.

قال: فقال عبد الله: صدقت، [٩/ب] والله إن كانت مِنِّي لزلَّة، صدقت والله إن كانت منى لزلَّة (١٠).

٧٧ حدثنا مُصعب بن المقدام، نا عكرمة بن عمار، نا أبو زُميل، عن مالك بن مرثد الزماني، عن أبيه، قال: قال أبو ذر: سألت رسول الله: ماذا ينجى العبد مِن النار؟

قال: «الإيمان بالله».

قال: قلت: يا نبي الله، إن (٢) مع الإيمان عملاً.

قال: «تَرْضَخ مما رَزَقك الله \_ أو يرضخ مما رزقه الله -".

<sup>(</sup>١) رواه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٧١) (باب من قال: أنا مؤمن). ورواه البزار (٢٦٧١)، والطبري في «تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس) (٩٨١)، وهو أثر ضعيف لانقطاعه، وفي إسناده شهر بن حوشب فيه مقال، وأبو معاوية مرجئ يروي ما يقوي مذهب في ترك الاستثناء، وقصَّة رجوع ابن مسعود ﷺ عن الاستثناء في الإيمان أنكرها الإمام أحمد كَثَلَفهُ كما تقدم بيانه تحت أثر رقم (٧٣). وأما قصة الطاعون فلها شواهد كثيرة تثبت بها، انظر كتاب «بذل الماعون في فضل

الطاعون» (ص ۲۵۷ ـ ۲٦۸).

<sup>(</sup>٢) قي «المصنف»: (أو).

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٧٢) هكذا مختصرًا في (باب ما قالوا: فيما يطوى عليه المؤمن من الخِلال). ورواه بعضهم مطولاً.

ورواه البخاري (٢٥١٨) نحوه مطولاً من حديث أبي ذر ﴿ اللهِ عَالَ: سألت النبي ﷺ: أي العمل أفضل؟ قال: "إيمان بالله، وجهاد في سبيله". قلت: فأي الرقاب أفضل؟ \_

٧٨ مدتنا عفان، نا حماد بن زيد، عن علي بن زيد، عن أم محمد أن رجلاً قال لعائشة وَاللَّهُمَان؟

فقالت: أفسّر، أو أجمل؟

قال: لا، بل أجملي.

فقالت: من سرَّته حسنته، وساءته سيئته؛ فهو مؤمن (١١).

قال: «أغلاها ثمنًا، وأنفسها عند أهلها». قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تعين صانعًا، أو تصنع لأخرق». قال: فإن لم أفعل؟ قال: «تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك».

<sup>(</sup>١) رواه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٧٣) (باب ما قالوا فيما يطوي عليه المؤمن من الخِلال). وعبد الله في «السُّنة» (٢٥٩)، وانظر بقية تخريجه هناك.

وقد صبح مرفوعًا قوله ﷺ: «مَن ساءَتُه سبَّئتُه، وسرَّتَه حسنَتُه؛ فهو مؤمن»، كما خرجته في «السُّنَة» لعبد الله (٦٦٠).

وفّي «السُّنَّة» للخلال (٩٦٣): عن الحسن بن علي بن الحسين الإسكافي أنه سأل أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن حديث: «من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن».

قال أبو عبد الله: من سرته سيئته فأي شيء هو؟! سلهم.

قال ابن بطة كَلَفُ في الإبانة الكبرى، (٩٠٩): فإن سأل سائل عن معنى هذا الحدث؟

فإن معنى قوله: (مؤمن): أراد مصدِّق، والله أعلم؛ لأن الإيمان تصديق، فمن استبشر للحسنةِ تكون منه، وعَلِمُ أن الله تعالى وقَقه لها، وأعانه عليها، فاستبشاره: تصديقٌ بثوابها.

ومن اعتصر قلبه عند السَّيئة تكون منه، فخاف أن يكون الله قد خذله بها ليماقبه عليها، وعَلِمَ أنه راجع إلى الله، وأنه مسائله عنها، ومُجازيه بها، فلولا حُجَّة التصديق، وزوال الشَّك لما سرَّته الحسنة، ولا ساءته السيئة؛ لأن المُنافق لا يُسرُّ بالحسنِ من عمله، ولا يأسى على قبيع فرط منه؛ لأنه لا يُصدِّق بثوابٍ يرجوه، ولا بعقاب يَخافه.اه.

 <sup>(</sup>٢) رواه المصنف في المصنفه (٣٠٩٧٤)، وأحمد (٣٨٣٩)، والبخاري في الأدب ...

مَن منصور، عن منصور، عن منصور، عن منصور، عن منصور، عن مالك بن الحارث، عن عبد الله وَالله عن عبد الله والكذب قال المؤمن يُطبع (١٠) على الخلال كلها إلّا الخيانة والكذب (٢).

مدتنا يحيى بن سعيد، عن سُفيان، عن سلمة بن كُهيل، عن مصعب بن سعد، عن سعد رَفِيَّة، قال: المؤمن يُطبع على الخِلال كلها إلَّا الخيانة والكذب (٣).

<sup>=</sup> المفرد» (٣٣٢)، والترمذي (١٩٧٧)، وقال: هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن عبد الله فَيُنْهُمُ من غير هذا الوجه. اه.

وذكر الخطيب في «تاريخه» (٣٣٩/٥) بإسناده عن نجيح بن إبراهيم، قال: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة، وذكر حديث محمد بن سابق، عن إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله شي أن النبي تشخ قال: «ليس المؤمن بالطعان». فقال: إن كان حفظه فهو حديث غريب.

وذكر بإسناده عن محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: حدثنا جدي، قال: سمعت علي بن المديني، وذكر هذا الحديث، فقال: رواه ابن سابق، عن إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي على: "لبس المؤمن بالطعان"، فقال علي: هذا منكر من حديث إبراهيم، عن علقمة، وإنما هذا من حديث أبي وائل، من غير حديث الأعمش. قلت (الخطيب): رواه ليث بن أبي سليم، عن زبيد اليامي، عن أبي وائل، عن عبد الله تلك إلا أنه وقفه ولم يرفعه، ورواه إسحاق بن زياد العطار الكوفي، وكان صدوقًا عن إسرائيل، فخالف فيه محمد بن سابق. اه. وأعله كذلك البزار في «مسنده» (٣٢٠٧).

قلت: ورواه من طريق آخر أحمد في «المسند» (٣٩٤٨)، وفي «الإيمان» (٢٩)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٣١٢ و٣٣٢)، وأبو يعلى (٥٠٨٨ و٣٧٩ه).

وهذا التحديث مروي من عدة طرق، وقد صححه غير واحد؛ منهم: ابن حبان في «صحيحه» (١٩٢)، والمحاكم (١٢/١)، وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٢٤٨٩)، ولكن صحح الدراقطني في «العلل» (٧٣٨) وقفه على ابن مسعود ﷺ، وسيأتي الموقوف عند أحمد في «الإيمان» (٢٨).

<sup>(</sup>١) في «المصنف»: (يطوى).

<sup>(</sup>٢) رواه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٧٦)، (باب ما قالوا فيما يطوى عليه المؤمن من المخلال). وأحمد في «الإيمان» (٣٦٥)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٧٥) (باب ما قالوا فيما يطوى عليه المؤمن من المخلال).

مدننا وكيع، نا الأعمش، قال: حُدِّثت عن أبي أمامة في الله على كل شيء إلّا الخيانة والكذب (١).

مدننا حسين بن علي [١/١٠]، عن زائدة، عن هشام، عن الحسن، عن أبي موسى ظهر، عن النبي على قال: «يكون في آخر الزَّمان فتن كقطع الليل المظلم، يُصبح الرَّجل مؤمنًا، ويُمسي كافرًا، ويُمسي مؤمنًا، ويصبح كافرًا».

**٨٤** مدتنا ابن عُليَّة، عن الحجاج بن أبي عثمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال ابن أبي ميمونة، عن عطاء، عن معاوية بن الحكم السُّلمي وَ الله قال: كانت لي جارية ترعى غنمًا لي قِبَلَ أحد والجوَّانية، فاطَّلغتُها ذات يوم، وإذا ذئب قد ذهب بشاةٍ من غنمها، قال: وأنا رجل من بني آدم آسَفُ كما يأسفون (٣)، لكني صككتُها صكَّة، فأتيت إلى رسول الله، فعظم ذلك عليَّ، فقلت: يا رسول الله، ألا أعتقها؟

قال: «ائتني بها».

وأحمد في «الإيمان» (٣٦٣ و٣٦٤)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٤٩٠)، والضياء في «المختارة» (١٠٦٢). وذكره أبو عبيد في «الإيمان» (٨٨) بغير إسناد.
 قال الضياء المقدسي: هذا موقوف وهو الصحيح، وقد روي مرفوعًا.
 وصحح الدارقطني في «العلل» (٢٠٢) وقفه على سعد ﷺ.

<sup>(</sup>۱) رواه المصنف في «مصنفه» (۳۰۹۷۷) (باب ما قالوا فيما يطوى عليه المؤمن من المخلال).

ورواه أحمد (۲۲۱۷۰)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (۱۱۸)، وإسناده منقطع، وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) رواه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٧٨) (باب ما قالوا فيما يطوى عليه المؤمن من المخلال).

وقد تقدم نحوه برقم (٦٤).

<sup>(</sup>٣) أي: أغضب كما يغضبون.

فقال لها: "أين الله؟"، قالت: في السَّماء،

قال: «مَن أنا؟». قالت: أنت رسول الله.

قال: «فأعتقِها، فإنها مؤمنة»(١).

مدننا على بن هشام، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وعن الحكم يرفعه: أن رجلاً أتى النبي على أمّي رقبة مؤمنة، وعندي رقبة سوداء أعجمية.

قال: «ائت بها»، قال: «أتشهدين أن لا إلَٰه إلَّا الله، وأني رسول الله؟».

قالت: نعم. قال: «فأعتقها»<sup>(۲)</sup>.

(١) رواه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٧٩) (باب ما قالوا فيما يطوى عليه المؤمن من الخلال).

ورواه الطبراني في «الكبير» (١٢٣٦٩) عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، والحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبي ﷺ.. الحديث. وروى مسلم (١١٣٦) نحوه من حديث الحكم بن معاوية السلمي ﷺ.

وانظر التعليق على لفظة: "إنها مؤمنة" والرد على المرجئة في احتجاجهم بهذا الحديث في «الإيمان» لأبي عبيد (١٢)، وقد تكلم عن هذه اللفظة ابن خزيمة في كتابه «التوحيد» (١/ ٢٧٨/ باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله في السماء من الايمان).

"فائدة": قال الكرجي القصاب تَخَلَقُهُ في "نكت القرآنه (٢/ ١٨): قوله: ﴿ يَعَافُونَ رَجُمُ مِن فَوْقِهِمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٠] دليل على أن الله عَلَق بذاته في السماء على العرش. وهذا والله من المصائب العظيمة أن يضطرنا جهل المعتزلة والجهمية، وسخافة عقولهم إلى تثبيت هذا عليهم، وهو شيء لا يخفى على نوبية سوداء، - ثم ذكر الحديث - وقال: وهؤلاء الجهلة الأعداء لله يزعمون أنه في الأرض بنفسه كما هو في السماء، وهو في كل موضع من البر والبحر والهواء، وينكرون أنه على العرش على العرش على المولون علوًا كبيرًا. وكيف كما يقولون - لعنهم الله - وهو يقول: ﴿ فَيَافُونَ رَبُّم بَن فَرْقِهِمُ هِ . الخ.

(٢) رواه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٨٠) (باب ما قالوا فيما يطوى عليه المؤمن من الخلال).

**٨٦ صرئنا** عبد الأعلى، عن معمر، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة وهينه، قال: قال رسول الله عَيْنَ: «مَثَلُ المؤمن مثلُ الزَّرع لا تزال الربح تُمِيلُه، ولا يزالُ المؤمنُ يُصيبُه بلاء، ومثلُ الكافر مثل شجرة الأُرْز، لا تهتزُّ حتى تُسْتحصد»(١).

**۸۷** مستنا ابن نمیر، نا (۱۰/ب] زکریا، عن سعد بن إبراهیم، حدثني ابن كعب ابن مالك، عن أبيه كعب رضيه، قال: قال رسول الله عليه: «مَثَلُ المؤمنِ كمَثَلِ الخَامةِ مِن الزَّرعِ، تُفِيئها الرِّيح، تَصرعها مرَّةً، وتَعدِلها أخرى حتى تَهيج، ومَثَلُ الكافرِ كمثلَ الأُرزة المُجْذِية على أصلِها، لا يُقلها شيءٌ حتى يكونَ انجِعافُها مَرَّة واحدة» (٢).

🗚 مدننا وکیع، عن عمران بن حُدیر، عن یحیی بن سعید (۳)، عن بشير بن نَهيك، عن أبي هريرة في الله عنه المؤمن الضّعيف كَمَثَلِ الخامة مِن الزَّرع، تُميلها الرِّيح، وتُقيمها مرَّة أخرى.

مفتوحة الراء، من الشَّجر الأرُّزن. والانجعاف الانقلاع، ومنه قيل: جعفت الرجل: إذا صرعته، فضربت به الأرض.

وقال أبو عبيدة: هي الآرِزَّةَ مثل فاعلة، وهي الثابتة في الأرض. قال: وقد أرزت تَأْرِزَ أَرُوزًا، والمُجْذِيَّة: الثَّابِتَة في الأرض أيضًا.

وقال أبو عبيد: الأرَّزةُ عندي غير ما قال أبو عمرو، وأبو عبيدة، إنما هي الأرزةُ -بتسكين الراء \_ وهو شجرٌ معروف بالشام، وقد رأيته، يقال له: الأرزُ واحِدْتُها أرزةٌ، وهو الذي يسمى بالعراق الصنوبر، وإنما الصنوبر ثمر الأرَّزِ، فسُمي الشجر صنوبرًا من أجل ثمره، والخامة: الغَضَّةُ الرطبة. قال أبو عُبيد: والمعنى فيما نرى أنه شبّه المؤمن بالخامة التي تميلها الربح؛ لأنه مُرَزًّا في نفسه وأهله وماله وولده.

وأما الكافر فمثل الأرزة التي لا تميّلها الربح، والكافر لا يُرزأ شيئًا حتى يموت، فإن رُزىء لا يؤجر عليه، فشبَّه مُوته بانجعاف تلك حتى يلقى الله بذنوبه جَمَّة. اهـ.

(٣) في الأصل: (سعد).

<sup>(</sup>۱) رواه المصنف في قمصنفه، (۳۰۹۸۱) (بابٌ). ورواه مسلم (۲۸۰۹).

رواه المصنف في قمصنفه، (٣٠٩٨٢) (بابٌ). ورواه مسلم (٢٨١٠). قال أبو عبيد كَثَلَقُهُ في فغريب الحديث، (٣/ ١٢٠): قال أبو عمرو: وهي الأرَزَة

قال: قلت: يا أبا الشَّعثاء(١)، فالمؤمن القويّ؟

قال: مثلُ النَّخلَةِ، تؤتي أكلَها كلَّ حينٍ في ظلَّها ذلك، ولا تَقلبها الرِّيح (۱).

مدتنا غندر، عن شعبة، عن يعلى، عن عطاء، عن أبيه، عن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر على الله الله الله الله عن أبيه، وتضعُ طيبًا، وتضعُ طيبًا،

عن أبي أبرينا ابن إدريس، عن بُريد بن عبد الله بن أبي بُردة، عن أبيه، عن أبي موسى عَلَيْهِ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «المؤمنُ للمؤمنِ كالبُنيان، يَشُدُّ بعضُه بعضًا»(٤).

(١) وهي كنية: بشير بن نُهيك.

(۲) رواه المصنف في «مصنفه» (۳۰۹۸۳) (بابٌ). ورواه الرامهرمزي (۳٦)، والديلمي (۲۳)، والديلمي (۳۲)، والقضاعي في المسند الشهاب» (۱۳۵۷). وهذا باعتبار تأثره بالفتن التي تصيبه، فالمؤمن الضعيف تغيره الفتن ويتأثر بها،

وهذا باعتبار تأثره بالفتن التي تصيبه، فالمؤمن الضعيف تغيره الفتن ويتأثر بها. والقوي لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض.

(٣) رواه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٨٤) (بابٌ).
 ورواه النسائي في «الكبرى» (١١٢٧٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٤٧)، والطبراني في «الأوسط» (٢٦٣٧).

(٤) رواه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٨٥) (بابٌ).
 ورواه البخاري (٤٨١)، ومسلم (٢٦٧٧).

(٥) في الأصل: (أبي عثمان)، والتصويب من «المصنف».

(٦) رواه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٨٦) (بابٌ). ورواه النسائي في «الكبرى» (٣٢٧٨) عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي ﷺ. قال في «الفنح» (٧/ ٩٢): أخرجه النسائي بسند صحيح. و(الـمُشاش): بضم الميم ومعجمتين الأولى خفيفة، وهذه الصفة لا تقع إلّا ممن أجاره الله من الشيطان. اه. \_ المبرنا عثام بن علي، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، قال: كنّا جلوسًا عند عليّ هن ، فدخل عمار، فقال: مرحبًا بالطّيبِ المُطَيَّب، سمعت رسول الله علي الله الله عليه الله الله عمارًا عمارًا مُلئ إيمانًا إلى مُشاشِهه(١).

وقر في القلب، وصدقه العمل (٢) المعملة العمل المعملة المعملة المعملة العمل (٢) المعملة العمل (٢) العمل (٢)

**٩٤ افبرنا** ابن مسهر (٣) ، عن سفيان ، عن إبراهيم بن المهاجر ،

و(المشاش) قال أبو عُبيد تَكُلْهُ: رؤوس العِظَامَ، مثل: الرّكبتين، والمرفقين، والمثنين. «تهذيب اللغة» (١٩٩/١١).

<sup>(</sup>۱) رواه المصنف في "مصنفه" (۳۰۹۸۷) (بابّ)، وابن ماجه (۱٤۷)، والحاكم (۳۲/۳)، والمصنف في "مصنفه" (۳۹۲/۳)، والضياء في "المختارة" (۷۷۷). روى أحمد (۱۱٦۰)، والترمذي (۳۷۹۸) عن علي راب أن عمارًا استأذن على النبي فقال: الطيب المطيب، ائذن له القرمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وانظر: «العلل» للدارقطني (٤٧٩)، و«مسند» البزار (٧٤١).

<sup>(</sup>٢) رواه المصنف في المصنفه (٣٠٩٨٨) (بابٌ).

ورواه ابن المبارك في «الزهد» (١٥٦٥)، وعبد الله في زوائده على «الزهد» (١/ ٢٦٣)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٠٦)، وصححه ابن القيم في «حاشيته على السنن» (٢١٤/١٢)، وقال: ونحوه عن سفيان الثوري. اهـ.

وفي «زوائد الزهد» لعبد الله بن أحمد (١٥١٧) عن خالد بن شوذب: رأيت فرقدًا السنجي وعليه جبة صوف، فأخذ الحسن بجبته ثم قال: يا ابن فرقد ـ مرتين أو ثلاثة ـ: إن التقوى ليس في هذا الكساء إنما التقوى ما وقر في القلب، وصدقه العمل والفعل.

وفي االإيمان؛ لأحمد (٥٠) نحوه عن عُبيد بن عُمير اللَّيثي كَثَلْتُهُ .

قلت: وقد رواه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٨٨)، واللَّالكائي (١٥١٦) مرفوعًا من حديث أبي هريرة رضي ولا يصح.

<sup>(</sup>٣) وفي «المصنف»: (ابن مهدي).

عن مجاهد، عن ابن عباس و أنه قال لغلمانه: مَن أرادَ مِنكم الباءة زوَّجناه، لا يزني منكم زانٍ إلَّا نزعَ الله منه نور الإيمان، فإن شاء ردَّه ردَّه (۱)، وإن شاء أن يمنعه منعه (۱).

<u>90</u> أَضِينا قبيصة، عن سفيان، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: عجبًا لإخواننا مِن أهلِ العراقِ يُسمُّون الحجَّاجَ: مُؤمنًا! (٣).

والمعاد المعاد المع

**٩٧** مدتنا أبو بكر بن عياش، عن الأجلح، عن الشعبي، قال: أشهد أنه مؤمنٌ بالطاغوت، كافرٌ بالله. \_ يعني: الحجاج \_(٥).

<sup>(</sup>١) وفي «المصنف»: (فإن شاء أن يردُّه ردُّه).

<sup>(</sup>۲) رواه المصنف في «مصنفه» (۳۰۹۸۹) (بابٌ). وقد تقدم نحوه برقم (۷۱).

 <sup>(</sup>٣) رواه المصنف في المصنفه (٣٠٩٩٠) (بابٌ). وأحمد في اللإيمان (٣)، وعبد الله في «الشّنّة» (٦٤٩)، وانظر بقية تخريجه هناك.

قال الذهبي في السيرة (٥/٤٤): قلت: يشير إلى المرجئة منهم، الذين يقولون: هو مؤمن كامل الإيمان مع عسفه، وسفكه الدماء، وسبّه الصحابة في اهـ.

<sup>(</sup>٤) رواه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٩٤)، وأحمد في «الإيمان» (٣)، وعبد الله في «السُنة» (٦٤٩).

<sup>(</sup>٥) رواء المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٩١) (بابٌ).

وفي «المصنف» (٣١٢٣٩) عن الأجلح قال: قلت لعامر الشعبي: إن الناس يزعمون أن الحجاج مؤمن؟ فقال: . . فذكره.

وفي «تاريخ حلب» (٢٠٤٩/٥) عن قنادة قال: قبل لسعبد بن جبير: خرجت على الحجاج؟ قال: أي والله، ما خرجت عليه حتى كفر.

وفي "المصنف" (٣١٢٦٠) عن عطاء بن السائب، قال: كنت جالسًا مع أبي البختري الطاثي والحجاج يخطب، فقال: مثل عثمان عند الله كمثل عيسى ابن مريم، قال: فرفع رأسه ثم تأوّه، ثم قال: ﴿وَجَاعِلُ اللّهُ يَعِيسَقُ إِنِّ مُتَوَفِيكَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَجَاعِلُ اللّهُ يَعِيسَقُ إِنِّ مُتَوَفِيكَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَجَاعِلُ اللّهِ اللّهُ لَتُعَرِي فَوْفَ الّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيكَةَ ﴾ [آل عمران: ٥٥]، قال: فقال أبو البختري: كفر ورب الكعبة.

وفي «جزء أبي الفضل الزهري» (٢٧٤) عن الأعمش، قال: اختلفوا في الحجاج، =

**٩٨ مدئنا** وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: كفى بمن يشُكُّ في أمرِ الحَجَّاج ـ لحاه الله ـ (١).

افهرنا یحیی بن آدم، عن سفیان، عن عاصم، قال: قلنا لطلق بن حبیب: صف لنا التقوی.

فقال: التقوى: عمل بطاعة الله، رجاء رحمة الله، على نورٍ مِن الله. والتقوى: ترك معصية الله، مخافة الله، على نور مِن الله (٢).

خقالوا: بمن ترضون؟ فقال بعضهم: بمجاهد. فأتوه فسألوا، فقال: تسألوني عن الشيخ الكافر؟!

وفي «السنة» للخلال (٨٤٢) عن الصلت بن دينار، قال: سمعت الحجاج وهو على منبر واسط يقول: عبد الله بن مسعود رأس المنافقين، لو أدركته لسقيت الأرض من دمه.

وفيه أيضًا (٨٤٣) عن الصلت بن دينار قال: سمعت الحجاج بن يوسف على منبر واسط تلا هذه الآية: ﴿ وَهَنْ لِلْ مُلْكًا لَا يُنْبَنِي لِأَمَدِ مِنْ بَعْدِيٌّ ﴾ [ص: ٣٥]، قال: والله إن كان سليمان لحسودًا.

وفي التاريخ دمشق (٢٠١/٢١) عن أشعث الحداني قال: رأيت الحجاج في منامي بحال سيئة، قلت: يا أبا محمد، ما صنع بك ربك؟ قال: ما قتلت أحدًا قتلة إلا قتلني بها، قلت: ثم مه؟ قال: ثم أمر بي إلى النار، قلت: ثم مه؟ قال: أرجو ما يرجو أهل لا إله إلا الله، قال: فكان ابن سيرين يقول: إني لأرجو له. قال: فبلغ ذلك الحسن قال: فقال الحسن: أما والله ليخلفن الله رجاءه فيه، عني: ابن سيرين -.

قال ابن حجر في «التهذيب» (٢/ ٢١١): وكفره جماعة منهم: سعيد بن جبير، والنخعي، ومجاهد، وعاصم بن أبي النجود، والشعبي، وغيرهم، اهـ.

(١) رواه المصنف في «مصنفه (٣٠٩٥)، وأحمد في «الإيمان» (٣)، وعبد الله في «الله الله الله في «الله الله في «الله في «الله

وفي "تاج العروس" (٣٩/ ٤٤٣): قَوْلُهم: ألحى اللهُ فلانًا: أي: قَبَّحُه ولعنه.

(۲) رواه المصنف في المصنفه (٣٠٩٩٣) (بابٌ).
ورواه ابن المبارك في «الزهده (١٣٤٣)، وابن أبي حاتم في اتفسيره» (٤٥٣ و٢٣٦٤).
وطلق بن حبيب مرجئ، كان سعيد بن جبير كَلْلَهُ يُحذر منه، قال أبو حاتم الرازي:
صدوق في الحديث، وكان يرى الإرجاء. "تهذيب الكمال» (٤٥٢/١٣).

المبرينا فضيل [١٠١] بن عياض، عن الأعمش، عن خيثمة، عن خيثمة، عن عبد الله بن عَمرو وين الله على الناسِ زمانٌ يجتمعون ويصلون في المساجدِ وليس فيهم مؤمن (٣).

المحركنا يحيى بن العلاء التيمي، عن منصور، عن طلق بن حبيب، عن أنس بن مالك وَ الله عنه قال: ثلاث مَن كُنَّ فيهِ وجد طّعم الإيمان وحلاوته: أن يكون الله تبارك وتعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يُحبُّ في الله، وأن يبغض في الله. وذكر الشِّركُ(٤).

<sup>(</sup>١) في «المصنف»: (ما يؤمن).

انظر: «الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام» (١٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٩٢) (بابٌ)، والفريابي في «صفة النفاق» (١٠٨ - ١٠٨)، والآجري في «الشريعة» (٢٣٦و٢٣٢)، والحاكم (٤٢/٤) وإسناده صحيح. ويُبينه ما سيأتي في «الإيمان» لأحمد (١٣٠) عن حذيفة ﴿ قَالَ: أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِن دينكم الخشوع.. الآثر.

والله تعالى وصف المؤمنين وأثنى عليهم بالخشوع في الصلاة، فقال: ﴿قَدْ أَفَلَحُ اللَّهُ مِنْ الصلاة، فقال: ﴿قَدْ أَفَلَحُ اللَّهُونَ ﴾ [المؤمنون: ١ ـ ٢].

<sup>(</sup>٤) رواه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٩٧) (بابٌ).

ورواه النسائي «المجتبى» (٨/ ٩٤) من طريق طلق بن حبيب، عن أنس ولله قال: قال رسول الله والله عن الله والله وال

وروى البخاري (١٦)، ومسلم (٧٤) نحوه من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس ﷺ، وسيأتي لفظه عند أحمد في «الإيمان» (١٢٤).

المسور بن مخرمة، وابن عباس أنه المشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة، وابن عباس أنها دخلا على عمر فله حين طعن، فقالا: الصلاة، فقال: إنه لا حظَّ لأحدِ في الإسلامِ أضاع الصَّلاة. فصلَّى وجرحه يثعَبُ دمًا فله الله الله المُ

المحدثنا ابن فضيل، عن أبيه، عن شِباك، عن إبراهيم، عن على عن المسلم عن على على على على المسلم على المسلم على على على على المسلم على

الأسود بن هلال المحاربي، قال: قال معاذ ظله: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. \_ يعني: نذكر الله تعالى \_ ".

القصير، عن معاوية بن قُرَّة، قال: كان أبو الدَّرداء هَ اللَّهُ اللَّهُمَّ إني اللَّهُمَّ إني أسألك إيمانًا دائمًا، وعلمًا نافعًا، وهديًا قيِّمًا.

قال معاوية: فنرى أن مِن الإيمان إيمانًا ليس بدائم، ومن العلم

<sup>(</sup>۱) رواه المصنف في المصنفه (٣٠٩٩٨) (بابٌ)، وعبد الرزاق في المصنف (٧٩٥ و ٢٠٩)، ومالك في المصوطأة (٨١)، وأحمد في الإيمان (٧٠١ و ٢٠٩ و ٢٠٩ و ٢٠٢)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/ ٣٥٠)، وهو صحيح عنه.

وفي التعظيم قدر الصلاة» (٩٣٠) من طريق شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي المليح قال: سمعت عمر شابه يقول: لا إسلام لمن لم يصل. قيل لشريك: على المنبر؟ قال: نعم.

قال ابن تيمية تَكُلَّهُ في السرح العمدة (٤/ ٧٤) وهو يتكلم عن تكفير تارك الصلاة: ولأن هذا إجماع الصحابة؛ قال عمر ظَلِّبُه لما قيل له وقد خرج إلى الصلاة: (نعم، ولا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة)، وقصته في الصحيح، وفي رواية عنه قال: (لا إسلام لمن لم يصل)، رواه النجاد، وهذا قاله بمحضر من الصَّحابة على الهذا الكلام عن هذه المسألة في المقدمة ونقلت إجماع الصحابة على فيها.

<sup>(</sup>٢) رواه المصنف في «مصنفه» (٣٩٩٩) (بابٌ)، وأحمد في «الإيمان» (٣٨٤)، والثعالبي في «التفسير» (٣/٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٩٩).

<sup>(</sup>٣) رواه المصنفُ (٣١٠٠٠)، وأبو عبيد في «الإيمانُ» (٥٧)، وأحمد في «الإيمان» (٣٨٧).

علمًا لا ينفع، ومن الهدي هدي ليس بقيِّم (١).

الَّهُ عن الأعمش، عن [1·٧] صعن أبو أسامة، عن الأعمش، عن [1/١٢] جامع بن شدَّاد، عن الأسود بن هلال، قال: كان معاذ و الله يقول للرجل مِن إخوانه: اجلس بنا فلنؤمن ساعة. فيجلسان، فيذكران الله ويحمدانه (٢).

أَمْسِرنا أبو أسامة، عن محمد بن طلحة، عن زُبيد (٢٠)، عن ذرَّ، قال: كان عمر وَيُهُمُهُ رُبَّما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه، فيقول: قم بنا نزدد إيمانًا (٤).

البراء ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: «أوثق عُرى الإسلام: الحبُّ في الله، والبغضُ في الله»(٢٠).

<sup>(</sup>١) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٠١) (بابٌ). وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٠٤١).

<sup>(</sup>٢) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٠٢) (بابٌ). وقد تقدم نُحوه برقم (١٠٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (زيد). وما أثبته من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) روّاه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٠٣) (بابٌ)، وأحمد في «الإيمان» (٤٣٣)، والخلال (١١٠٣)، والآجري في «الشريعة» (٢٤١). وانظر «الإيمان» لأحمد ففيه زيادة بيا؟؟؟

<sup>(</sup>٥) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٠٤) (بابٌ).

<sup>(</sup>٦) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٥٩)، وأحمد (١٨٥٤٧)، والطيالسي (٧٨٣)، و ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٣٩٣). وسيأتي برقم (١٣٤)، وكلهم =



<u>[111]</u> مستنا ابن نُمير، عن مالك بن مِغول، عن زبيد، عن مجاهد، قال: أوثق عُرى الإيمان: الحبُّ في الله، والبغضُ في الله (١٠٠٠).

[11] حمئنا يزيد بن هارون، أنا داود بن أبي هند، عن زُرارة بن أونى، عن تميم الدَّاري وَلَيْهُ قال: أولُ ما يُحاسب به العبد يوم القيامةِ الصَّلاة المكتوبة، فإن أتمَها، وإلَّا قيل: انظروا هل له من تطوع؟ فأكمِلت الفريضة، فإن لم تُكمل الفريضة، ولم يكن له تطوع: أُخِذَ [٢١/ باطرفيه، فقُذِف به في النار(٢).

الله المبينا هشيم، أنا داود، عن زرارة، عن تميم الله بمثل حديث يزيد، إلّا أنه لم يذكر: يؤخذ بطرفيه فيُقذف به في النار.

الآ مسئنا يزيد بن هارون، نا أبو معشر، عن محمد بن صالح الأنصاري: أن رسول الله ﷺ لقي عوف بن مالك، فقال: «كيف أصبحت يا عوف بن مالك؟».

یروونه بزیادة: معاویة بن سوید بن مقرن، بین عمرو بن مرة والبراء بن عازب فیشد.
 وله شاهد من حدیث أبی ذر فیشه رواه أحمد (۲۱۳۰۳).

وسيأتي مرفوعًا ومرسلاً برقم (١٣٤). وانظر تعليقي على «الإبانة الصُّغرى» (١٨٣).

<sup>(</sup>١) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٥٦)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) رواه المُصنف في قمصنفه» (٣١٠٦١).

قال أحمد كَثَلَثُهُ: لم يسمع زُرارة بن أوفى من تميم الداري، تميم بالشام، وزُرارة بصري. فشرح العلل؛ (٢٠٠/١).

ورواه أحمد (١٦٩٥٤)، وأبو داود (٨٦٦)، والدارمي (١٣٩٥) من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن داود، عن زرارة، عن تميم الداري و الله عن النبي الله قال: «أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كان أكملها كتبت له كاملة، وإن لم يكن أكملها قال للملائكة: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع؟ فأكملوا بها ما ضيع من فريضة، ثم الزكاة، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك».

ولهذا الحديث شواهد كثيرة في «المسند» (٩٤٩٤ و١٦٦١ و١٦٩٤٩ و١٦٩٤٩ و١٦٩٠٥ و١٦٩٥٥ و٢٠٦٩٢ و٢٣٢٠٣).

وانظر: "مصنف، ابن أبي شيبة (باب من قال: أول ما يُحاسب به العبد: الصَّلاة).

قال: أصبحت مؤمنًا حقًّا.

فقال رسول الله: «إن لكلِّ قول حقيقةً، فما حقيقةُ ذلك؟».

قال: يا رسول الله، أظلفت (١) نفسي عن الدنيا؛ فأسهرت ليلي، وأظمأت هواجري، وكأني أنظر إلى عرش ربي، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها.

فقال رسول الله: «عرفت \_ أو لُقّنت (٢) \_ فالزم» (٣).

قال: أصبحت مؤمنًا(٤).

قال: «إن لكلِّ حقِّ حقيقة» (٥).

قال: أصبحت قد عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي، وأظمأت نهاري، ولكأنما أنظر إلى عرش ربي قد أُبرز للحساب، ولكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، ولكأني أسمع عواء أهل النار.

قال: فقال له: «عبدٌ نوَّر الله الإيمان في قلبه، أو (7) عرفت فالزم(7).

 <sup>(</sup>١) في "المصنف": (لم أظلف). وفي "تهذيب اللغة" (٢٧٣/١٢): أظلَفتُ فلانًا عن كذا وكذا، وظَلَفتُه وشذَّيتُه وأَشذيتُه إذا أبعَدتَه عنه.اهـ.

<sup>(</sup>٢) في «المصنف»: (أو آمنت فلزم).

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٦٢)، وهو حديث معضل. ورواه عبد الرزاق (٢٠١٤)، والعقيلي في «الضعفاء» (٦٨٠٦)، ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٣٦٢)، والطبراني في «الكبير» (٣٣٦٧). قال العقيلي ﷺ: ليس لهذا الحديث إسناد يثبت اهد.

<sup>(</sup>٤) في «المصنف» زيادة: (مؤمنا حقًا).

<sup>(</sup>٥) في «المصنف» زيادة: (لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟).

<sup>(</sup>٦) في «المصنف»: (إذ عرفت فالزم).

 <sup>(</sup>٧) رواه «المصنف» في «مصنفه» (٣١٠٦٤) (بابٌ)، وإسناده مُعضل كسابقه.

قال: كان عبد الله بن رواحة في موسى بن مسلم، نا ابن سابط، قال: كان عبد الله بن رواحة في مأخذ بيد النفر من أصحابه، يقول: تعالوا فلنؤمن ساعة، تعالوا (١٠) فلنذكر الله، ولتزدادوا [إيمانًا] (٢٠) تعالوا نذكر الله بطاعته؛ لعلّه يذكرنا بمغفرته (٣).

المحدثنا يزيد بن هارون، نا العوام بن حوشب، عن أبي صادق، عن علي ظلمة قال: إن للإسلام (٤) ثلاث أثافي (٥): الإيمان، والصّلاة، والجماعة، فلا تُقبل صلاة إلّا بالإيمان، فمن آمن صلّى، ومن صلّى جامع، ومَن فارق الجماعة قِيدَ شبرٍ ؛ خلع رِبقة الإسلام عن عنقه (٢).

<u>۱۱۸</u> مدننا یزید بن هارون، نا محمد بن مطرّف (۱۱۸) عن

ت قال أبن رجب كَثَنَهُ في «جامع العلوم والحكم» (ص١٢٧): حديث حارثة المشهور قد روي من وجوه مرسلة، وروي متصلاً، والمرسل أصح.اهـ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فقالوا)، والتصويب من «المصنف».

<sup>(</sup>٢) وفي «المصنف»: (ونزدد إيماناً).

<sup>(</sup>٣) رواه «المصنف» في المصنفه (٣١٠٦٥) (بابٌ)، وإسناده منقطع، ابن سابط لم يسمع من عبد الله بن رواحة والله .

وفي الشعب الإيمانه (٤٩) من طريق أحمد بن يونس، حدثنا شيخ أهل المدينة، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، أن عبد الله بن رواحة في قال لصاحب له: تعال حتى نؤمن ساعة. قال: أولسنا بمؤمنين؟ قال: بلى، ولكنا نذكر الله فنزداد إيمانًا.

وفي "الإبانة الكبرى" (١٢٢٠) عن بلال بن سعد، أن أبا الدرداء و الله قال: كان ابن رواحة يأخذ بيدي فيقول: تعالى نؤمن ساعة، إن القلب أسرع تقلبًا من القدر إذا استجمعت غليًا.

وتقدم نحوه عن بعض الصحابة 🐞 برقم (١٠٤ و١٠٥ و١٠٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (للإيمان). وما أثبته من «المصنف»، واللالكائي، و«التمهيد» (٢١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٥) (الأثافي): وهي الحجارة التي تُنصب وتجعل القدر عليها. انظر: «لسان العرب» (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٦) رواه المصنف في مصنفه (٣١٠٦٦) (بابٌ)، واللالكائي (١٥٣١)، وفي إسناده انقطاع بين أبي صادق وعلى الله الله الم

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (محمد بن مطرف، عن هارون، عن حسان). وما أثبته من «المصنف»، وممن خرجه.

حسَّان بن عطية، عن أبي أمامة رَهِيُّه، قال: قال رسول الله ﷺ: «الحياء والعبي شعبتان مِن الإيمان»(١).

اله السَّائب، عن محارب، عن عطاء بن السَّائب، عن محارب، عن ابن بُريدة، قال: وردنا المدينة، فأتينا عبد الله بن عمر في الله نابا عبد الرحمٰن؛ إنا نُمعن في الأرض، فنلقى قومًا يزعمون: أن لا قدر.

فقال: من المسلمين؟ ممن يُصلي [إلى] القبلة؟.

فقال: نعم، ممن يُصلي [إلى] القبلة.

قال: فغضب، حتى وددت أني لم أكن سألته، ثم قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء، وأنهم منه براء، ثم قال: إن شئت حدثتك عن رسول الله.

فقال: أجل.

قال: كنَّا عند رسول الله ﷺ، فأتى رجل جيد الثياب، طيب الريح، حسن الوجه، فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ (٢).

<sup>(</sup>١) رواه المصنف في المصنفه (٣١٠٦٧) (بابُ).

ورواه أحمد (٢٢٣١٢)، والترمذي (٢٠٢٧)، ومحمد بن نصر في التعظيم قدر الصلاة المراحة عن أبي أمامة المرحة عن حسان بن عطية، عن أبي أمامة المرحة ولفظهم: «الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق». وإسناده منقطع وحسان بن عطية لم يسمع من أبي أمامة المرجة، ولكن يشهد له ما تقدم برقم (٤٢). وانظر: «تهذيب الكمال» (١٥٩/١٣).

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث أبي غسان محمد بن مطرف. قال: و«العي»: قِلَّة الكلام، و«البذاء»: هو الفحش في الكلام، و«البيان»: هو كثرة الكلام؛ مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام، ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله اهد.

<sup>(</sup>٢) روى العقيلي في «الضعفاء» (٣٣٦٧) هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن أبي روَّاد، ولفظه: (فما شرائع الإسلام؟)، قال: «تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة..» الحديث. قال العقيلي تَطَلَقُهُ: هكذا قال: (شرائع الإسلام)، وتابعه على هذه اللفظة أبو حنيفة، \_



قال رسول الله ﷺ: «تقيم الصّلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتغتسل من الجنابة».

قال: صدقت.

ثم قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟

فقال رسول الله ﷺ: «تؤمن بالله، واليوم الآخر، والملائكة، والكتاب، والنبيين، وبالقدر [١٣/ب] خيره وشره، وحلوه ومرِّه».

قال: صدقت.

ثم انصرف، فقال رسول الله: «عليَّ بالرجل».

الله عدينا ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن ابن

= وجراح بن الضحاك، وهؤلاء مرجئة.اهـ.

ونحوه قول الإمام مسلم في كتابه «التمييز» وانظر المقدمة (١/ ١٥١).

(۱) رواه المصنف في قمصنفه (٣١٠٦٨) (بابٌ)، وما بين [...] منه. وعطاء بن السائب قد اختلط، ومحمد بن فضيل ممن سمع منه بعد الاختلاط، ويغني عنه ما رواه مسلم في صحيحه (۱).

وروى البخاري (٥٠)، ومسلم (٩) نحوه من حديث أبي هريرة ١٠٠٠هـ

قال ابن رجب كَلْقُهُ في «جامع العلوم والحكم» (ص٩٧): وهو حديث عظيم جدًا، يشتملُ على شرحِ الدِّين كلِّه، ولهذا قال النبي على أخره: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» بعد أن شرحَ درجةَ الإسلامِ، ودرجةَ الإيمانِ، ودرجة الإحسانِ، فجعل ذلك كلَّه دينًا.اه.

قال المروزي كَنَّهُ في العظيم قدر الصلاة» (١/ ٣٩٢): اختلف الناس في تفسير حديث جبريل على هذا، فقال طائفة من أصحابنا: قول النبي على: «الإيمان أن تؤمن بالله»، وما ذكر معه كلام جامع مختصر له غور، وقد أوهمت المرجئة في تفسيره فتأولو، على غير تأويله، قلة معرفة منهم بلسان العرب، وغور كلام النبي على، الذي قد أعطى جوامع الكلم وفواتحه، واختصر له الحديث اختصارًا على. اهد.

أبي ليلى الكندي، عن حجر بن عدي، قال: نا علي و الهذا الطهور شطر الإيمان (١٠).

الآوزاعي، عن حسّان بن عطية (٤) قال: الأوضوء شطر الإيمان (٥).

الكندي، عن غلام لحجر: أن حجرًا رأى ابنًا له خرج مِن الغائط، فقال: يا غلام، ناولني الصّحيفة مِن الكوّة، سمعت عليًا الشّه يقول: الطهور نصف الإيمان(1).

<sup>(</sup>١) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٧٠)، وأحمد في «الإيمان» (٤٣٣)، وعبد الله في «السُّنَّة» (٧٧٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (زيد أبي سلام)، وما أثبته من «المصنف» وممن خرجه.

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٦٩) (بابٌ)، ومسلم (٢٢٣)، وسيأتي عند أحمد (٣٤٩). قال محمد بن نصر تَكُنْهُ في «تعظيم قدر الصلاة» (٤٣٨): قال إسحاق [يعني: ابن راهويه]: قال يحيى بن آدم \_ وذكر لأبي حنيفة هذا الحديث أن النبي على قال: «الوضوء نصف الإيمان»، قال: فليتوضأ مرتين حتى يستكمل الإيمان.

قال إسحاق: وقال يحيى بن آدم: «الوضوء نصف الإيمان»؛ يعني: نصف الصّلاة؛ لأن الله سمى الصلاة إيمانًا، فقال: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ [البقرة: ١٤٣]؛ يعنى: صلاتكم.

وقال النبي على: «لا تقبل صلاة إلَّا بطهور» فالطهور نصف الإيمان، على هذا المعنى إذ كانت الصلاة لا تتم إلَّا به.اه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (حسان عن عكرمة)، وما أثبته من «المصنف».

<sup>(</sup>٥) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٧١) (بابٌ).

 <sup>(</sup>٦) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٧٢) (بابٌ)، وأحمد في «الإيمان» (٤٣٣)، وعبد الله في «السُّنَّة» (٧٧٨).

المبرنا ابن عُليَّة، عن يونس، عن الحسن، قال: قال رسول الله: «إن أكمل المؤمنين إيمانًا: أحسنهم خُلقًا» (٣).

المومنين، ما ترى في المرأة لا تُصلي؟ فقال: من لم يُصل فهو كافر (٤٠٠) المؤمنين، ما ترى في المرأة لا تُصلي؟ فقال: من لم يُصل فهو كافر (٤٠).

المهرنا أبو معاوية [١/١]، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن عبد الله بن ضمرة، عن كعب، قال: من أقام الصلاة، وآتى الزكاة؛ فقد توسَّط الإيمان (٥).

الله عن أبي صالح، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن عن الله عن عن عن عن كعب، قال: من أقام الصلاة، وآتى الزكاة،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عبد الله بن عمرو)، وما أثبته من «المصنف» وممن خرجه.

<sup>(</sup>۲) رواه المصنف في «مصنفه» (۳۱۰۷۳) (بابٌ). وفي «المصنف»: (قم فانطلق).

 <sup>(</sup>٣) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٧٤) (بابٌ)، وهو مرسل صحيح. وقد تقدم موصولاً برقم (١٧).

<sup>(</sup>٤) رواه المصنف في المصنفه (٣١٠٧٥) (بابٌ)، وأحمد في «الإيمان» (٣٣٠)، والعدني في الإيمان» (٣٣٠)، والآجري في في «الإيمان» (٣٣٠)، والآجري في الشريعة (٢٧٧)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٩٠١)، وإسناده ضعيف.

قال الآجري كَلَّقَةُ بعد هذا الأثر: هذه السُّنن والآثار في ترك الصلاة وتضييعها مع ما لم نذكره مما يطول به الكتاب، مثل: حديث حذيفة هُلِين، وقوله لرجل لم يتم الصلاة: لو مات هذا لمات على غير فطرة محمد ﷺ. ومثله عن بلال هُلِينه وغيره ما يدل على أن الصلاة من الإيمان، ومن لم يصل فلا إيمان له ولا إسلام اهـ.

 <sup>(</sup>٥) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٧٦) (باب). وانظر ما بعده.

وأطاع؛ فقد توسَّط الإيمان، ومن أحبَّ لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان (١).

الكلاعي، قال: أخذ بيدي مكحول، فقال: يا أبا وهب، كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة مُتعمدًا؟

فقلت: مؤمن عاص!

فشدَّ بقبضته على يدي، ثم قال: يا أبا وهب؛ ليعظم شأن الإيمان في نفسك؛ من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه ذِمَّة الله، ومن برئت منه ذمة الله فقد كفر<sup>(۲)</sup>.

آب المحمد المعالم المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد الله المعدد المعدد

<sup>(</sup>۱) رواه المصنف في «مصنفه» (۳۱۰۷۷) (بابٌ). وأحمد في «الإيمان» (۳۸۰)، والعدني في «الإيمان» (۳)، وابن السري في «الزهد» (٤٨٠)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۹۰۵)، واللالكائي (۱۷۲۶ ـ ۱۷۲۱).

وانظر ما تقدم برقم (١١٠)، وكعب هو المعروف بكعب الأحبار كَتْلَشُهُ. وفي «تعظيم قدر الصلاة» (١/٧١) من طريق الوليد بن أبي ثور، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رَفِيْنِهُ نحوه.

<sup>(</sup>۲) رواه المصنف في "مصنفه" (۳۱۰۷۸) (بابٌ)، وعبد الرزاق (۵۰۰۸).
وقوله: (یا أبا وهب، کیف تقول في رجل ترك صلاة مکتوبة متعمدًا؟ فقلت: مؤمن
عاص! فشد بقبضته على يدي، ثم قال: یا أبا) لیست هذه الجملة في «المصنف».
وفي "تعظیم قدر الصلاة» (۹۷۷) عن معقل بن عبید الله الجزري: قلت لنافع: رجل
أقرَّ بما أنزل الله تعالى وبما بیَّن نبي الله ﷺ ثم قال: أترك الصلاة وأنا أعرف أنها
حق من الله تعالى، قال: ذاك كافر، ثم انتزع يده من يدي غضبانًا مولیًّا.

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٧٩) (بابٌ)، وابن أبي الدنيا في «الصبر» (٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٧٥)، واللالكائي (١٥٦٩). وإسناده منقطع، وله شواهد. ورواه العدني في «الإيمان» (١٩) من طريق آخر بمتن أطول منه، وانظر تخريجه وتصحيحه هناك.

الآآ ممئنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن صِلة، عن عمار هي قال: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم (١).

المستنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن صلة، عن عمار الله في قوله: ﴿إِنَّهُمْ لَا آَيْمَنَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ١٢] فقال: لا عهد لهم(٢).

(") عن منصور، عن إبراهيم قال: كان يقول لا يدخل النار إنسان في قلبه مِثقال حبَّة من خردلٍ من إيمان (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) رواه المصنف في المصنفه، (۳۱۰۸۰) (بابٌ)، وعبدالرزاق (۱۹٤۳۹)، وأحمد في الإيمان، (٤٥٤)، وعلقه البخاري في الصحيحه، (باب إفشاء السلام من الإسلام)، وذكره أبو عبيد في الإيمان، (٣١).

وروي مرفوعًا إلى النبي ﷺ ولا يصح كما قال أبو حاتم وأبو زرعة ﷺ في «العلل» (١٩٣١). وانظر فنتح الباري، لابن رجب (١٣٤/).

قلت: وهذا الأثر له حكم الرفع فإن مثله لا يقال بالرأي، كما في «الفتح» (٨٣/١). وقوله: (الإنصاف من نفسك): قال ابن رجب في «الفتح» (١/ ١٣٥): وهو من أعز الخصال، ومعناه: أن يعرف الإنسان الحق على نفسه ويوفيه من غير طلب. اهـ.

<sup>(</sup>۲) رواه المصنف في «مصنفه» (۳۱۰۸۱) (بابٌ)، والطبري في «التفسير» (۱۰/۸۹)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (۱۰۰۲٦).

<sup>(</sup>٣) وفي «المصنف»: (كان يقال).

 <sup>(</sup>٤) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٨٢) (باب).
 وسيأتي نحوه في «الإيمان» لأحمد (٤٢٥) عن ابن مسعود رفي الإيمان»

<sup>(</sup>٥) وفي «المصنف»: حدثني زيد بن الحباب، عن الصعق بن حزن، قال: حدثني عقيل الجعدي، عن أبي إسحاق، عن سويد بن غفلة، عن ابن مسعود ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ:.. فذكره.

<sup>(</sup>٦) رواه المصنف في المصنفه (٣١٠٨٣) (بابٌ).

المحدثني عدى بن عدى، قال: كتب إليَّ عمر بن عبد العزيز: أما عاصم، حدثني عدى بن عدى، قال: كتب إليَّ عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع، وحدودٌ وسنن، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعِش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أنا مُتُ قبل ذلك فما أنا على صحبتكم بحريص (۱).

الآل مدئنا عبد الأعلى، عن الجُريري، عن عبد الله بن شقيق، قال: ما كانوا يقولون لعمل تركه رَجل كفرٌ غير الصلاة، فقد كانوا

ورواه الطيالسي (٣٧٦) من طريق الصعق بن حزن، عن عقيل الجعدي، عن أبي إسحاق، عن سويد بن غفلة، عن عبد الله بن مسعود الله عن النبي الله بن مسعود وفي إسناده عقيل الجعدي منكر الحديث، كما قال البخاري. وحكم أبو حاتم على هذا الحديث بالنكارة. «العلل» (١٩٧٧).

وقد تقدم ما يشهد له: (۱۱۰ و۱۱۱ و۱۲۸).

<sup>(</sup>۱) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٨٤) (بابٌ)، وأحمد في «الإيمان» (٣٩٢)، والخلال (١١٤٣)، والخلال (١١٤٣)، واللالكائي (١٥٧٢). وذكره البخاري مُعلقًا في صحيحه (باب الإيمان).

<sup>(</sup>٢) رواه المصنف في "مصنفه" (٣١٠٨٥) (بابٌ)، واللالكائي (١٥٨٢). قال الآجري كَلَّقَةُ في "الشريعة" (٢/ ٦١٤): فالأعمال - رحمكم الله - بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه مثل: الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وأشباه لهذه ورضي من نفسه بالمعرفة، والقول لم يكن مؤمنًا ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبًا لإيمانه، وكان العمل بما ذكرناه تصديقًا منه لإيمانه، وبالله التوفيق. اهد.



يقولون: تركُها كفر(١).

المعت شقيقًا، عن مغيرة، قال: سمعت شقيقًا، وسأله رجل: سمعت ابن مسعود والله يقول: من شَهِدَ أنه مؤمن؛ فليشهد أنه في الجنة؟ قال: نعم(٢).

<u>ا ۱۳۹</u> مستنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، قال: قيل لأبي وائل: إن ناسًا يزعمون أن المؤمنين يدخلون النار.

قال: لعمرُك، والله إن حشوها غير المؤمنين (٣).

العلا قال أبو بكر: الإيمان عندنا: قول وعمل، ويزيد وينقص.

آخر الكتاب والحمد الله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم

<sup>(</sup>۱) رواه المصنف في المصنفه (۳۱۰۸٦) (بابٌ)، وأحمد في «الإيمان» (۲۱٦)، والترمذي (۲۲۲)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۹٤۷)، ولفظهما: كان أصحاب محمد ﷺ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصّلاة.

وهذا أثر صحيح يحكي فيه عبد الله تَخَلَفُهُ إجماع الصحابة ولله على تكفير تارك الصلاة، وهو إجماع صحيح معتبر تلقاها أهل السُّنة بالقبول، وحكاه إجماعهم كذلك غير واحد من أهل العلم كما بينت ذلك في المقدمة، ولا يطعن في هذا الأثر إلَّا المرجئة الذين يريدون إسقاط ركنية العمل من الإيمان.

<sup>(</sup>٢) رواه المصنف في «مصنفه» (٣١٠٨٨) (بابٌ)، وعبد الله في «السُّنَّة» (٦٨٩)، والخلال (١٠١٢)، وإسناده صحيح.

وقد تقدم تخريجه في كتاب «الإيمان» لأعبيد (باب الاستثناء في الإيمان) عن ابن مسعود الله من عدة طرق صحيحة عنه.

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في المصنفه (٣١٠٨٧) (بابٌ).



الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليُّما كثيرًا.

أما بعد، فقد رأيت إتمامًا للفائدة إلحاق الأحاديث والآثار التي ذكرها المُصنَّف في كتابه «الإيمان» من كتابه الكبير «المُصنَّف» بكتابه «الإيمان» المفرد.

فقد أضاف فيه ثلاثة أحاديث، وأثرين لم يذكرهما في كتابه المفرد، ولم ينفرد كتابه المفرد بشي من الآثار عن كتابه المصنف، إلَّا قوله الذي ختم به كتابه المفرد في الإيمان، وهو أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص.

ثم ألحقته ببعض أقوال ابن أبي شيبة \_ في أبواب الإيمان مما هو مبثوث في كتب أهل العلم. والله ولى التوفيق.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ولقائه، ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر».

قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟

قال: «أن تعبد الله ولا تُشرك به شيئًا، وتُقيم الصّلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان».

قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟

قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك»(١).

ابن ابن المدنسا غندر، عن شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس الله: «من الله: «من الوفد، أو من القوم؟».

قالوا: ربيعة.

قال: «مرحبًا بالقوم، \_ أو بالوفد \_ غير خزايا ولا ندامي».

فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مُضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلَّا في الشهر

<sup>(</sup>١) رواه المصنف في قمصنفه؛ (٣٠٩٤٥).

ورواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩). وقد تقدم تخريجه برقم (١١٩).

الحرام، فمرنا بأمرٍ فصلٍ نُخبر به من وراءنا ندخل به الجنة.

قال: «فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟».

قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: «شبهادة أن لا إله إلّا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيناء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تُعطوا الخُمُس من المغنم. فقال: احفظوه، وأخبروا به من وراءكم (١٠٠٠).

الجعد، عن سالم بن أبي الجعد، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن عطية مولى بني عامر، عن يزيد بن بشر السكسكي، قال: قدمت المدينة فدخلت على عبد الله بن عمر، فأتاه رجل من أهل العراق، فقال: يا عبد الله، مالك تحجُّ وتعتمرُ، وتركت الغزو في سبيل الله؟

فقال: ويلك! إن الإيمان بُني على خمس: تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان.

قال: فردَّها عليه، فقال: يا عبد الله، تعبدُ الله، وتقيم الصلاة، وتوج البيت، وتصوم رمضان.

قال: فردَّها عليه، فقال: يا عبد الله، تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتوتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان؛ كذلك قال لنا رسول الله (۲).

الكلك مدننا محمد بن فضيل، عن عمارة، عن أبي زرعة، قال

 <sup>(</sup>۱) رواه المصنف في «مصنفه» (۳۰۹٤٦). ورواه البخاري (۵۳) ومسلم (۱۷).
 وقد تقدم التعليق عليه في كتاب «الإيمان» لأبي عبيد (۱۵).

<sup>(</sup>٢) رواه المصنف في «مصنفه» (٣٠٩٤٧)، وسيأتي تخريجه في كتاب «الإيمان» لأحمد (٢٢).



عمر و على: عُرى الإيمان أربع: الصلاة، والزكاة، والجهاد، والأمانة (١٠).

الم المن أبي شيبة: «لا يزني حين يزني وهو مؤمن»: لا يكون مستكمل الإيمان، يكون ناقصًا من إيمانه (٣).

المراكل المران أبي شيبة: لا يكون الإسلام إلَّا بإيمان، ولا إيمان إلَّا بإسلام، وإذا كان على المخاطبة، فقال: قد قبلت الإيمان فهو داخل في الإسلام، وإذا قال: قد قبلت الإسلام، فهو داخل في الإيمان (٤).

الله الله الله الله أبي شيبة: الاستثناء جائز، [إن] قال: أنا مؤمن، ولم يقل: (عند الله)، ولم يستثن، فذلك عندي جائز، وليس بمرجئ (٥).

المحرز في «معرفة الرجال» (٢/ ٢١٥): سمعت المرجال المربي أبي شيبة وقيل له: ما تقول في الإيمان؟ قال: الإيمان يزيد وينقص، وهو قول وعمل. قيل له: ما نقصانه؟ قال: على حديث أبي جعفر الخطمي.

<sup>(</sup>١) رواه المصنف في المصنفه (٣٠٩٤٨).

 <sup>(</sup>۲) رواه المصنف في المصنفه (٣٠٩٤٩)، ولم يذكر هاهنا الحج، وهو أثر صحيح،
 وسيأتي تخريجه في كتاب الإيمان الأحمد (٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) "تعظيم قدر الصلاة (٨١). (٤) "تعظيم قدر الصلاة (٩٨٣).

<sup>(</sup>٥) التعظيم قدر الصلاة (٥٨٧). (٦) التعظيم قدر الصلاة (٩٨٨).